الجما هيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية اما نة النعليع مصلحة الاثار

# مدينة طرابلس

منذ الاستيطان الفينيقي حتى العهد السزنطي



محمود عبت العزيز النمت

محمود الصت يق أبوحك مد

#### متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

@cd • K#DDad-&@dig^^ LE | \* EDa^ cæaaf• EDD @æe • æa) ´ äña | æe@^ {

طباعة انتربرينت ليمتد \_ مالطا

الجما هيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية اما نہ النہ لیم مَصلحة الأثار

# هدينة طرابلس

منذ الاستبطان الفينيقي حتى العهد السزنطى

محمودالصت يق أبوح المد محمود عب العزيز النمت ر

نشرت باشراف الادارة العامة للجئوث الأثرية والمحفوظات لتأييخية ۱۹۱۸/۱۹۱۸

انجسان الدارالعربية الكال

## كبت الله الرحم الرحي يم

## تمت ديم

يسرنا أن نقدم للقراء الكرام هذا الكتيب عن مدينة طرابلس ونشأتها ونبذة مختصرة عن أهم المكتشفات الأثرية التي ترجع إلى العهد الفنيقي والروماني والبيزنطي ، وقد لعبت هذه المدينة دورا تاريخيا هاما حيت كانت ذات مركزتجاري مهم منذ الألف الأول ق ، م ، فقد استخدمها التجار الفنيقيون أحد مراكزهم التجارية بسواحل الشهال الإفريقي ، وكانت تأتيها البضائع الثينة من أواسط أفريقيا مثل ريش النعام وناب الفيل وخشب الأبنوس والحيوانات المفترسة التي كانت تباع بأثمان باهظة ، وقد تطورت مدينة طرابلس من مركزتجاري بسيط حتى أصبحت مدينة عامرة استقر فيها الفنيقيون ثم من بعدهم الرومان فالبيزنطيون هذا ولم نعثر على أي أثر للوندال الذين غزوا البلاد سنة ٥٥٠م سوى بعض القطع من العملة البرونزية التي لا تعطينا صورة واضحة عن حالة البلاد في هذه الفترة ، وهذا يجعلنا نقول بأن دورهم الحضاري كان بسيطا جدا فلم يهتموا بالناحية الاقتصادية أو العمرانية باستثناء إقامة حامية صغيرة في البلاد ، ويبدو أنهم لم يقيموا أية تحصينات بل إن جنسريك هدم أسوار مدينتي لبدة وصبراتة وربما مدينة أويا أيضا .

وقد بلغت مدينة طرابلس أوج ازدهارها فى القرن الثاني الميلادى ويظهر ذلك من خلال المكتشفات الأثرية التى ترجع إلى تلك الفترة وأهمها قوس الامبراطور مركوس اور يليوس وبعض الطرق المعبدة الرئيسية ، ولم يبق من معالم هذه المدينة إلا النزر اليسير وقد غيرت معالمها المبانى التى استحدثت فيا بعد وخاصة بعد دخول العرب سنة ٢٢ هـ ٦٤٣م ثم في العهد العثانى الذى يبدأ من القرن السادس الميلادى ، وقد توالت على مدينة طرابلس التغييرات والترميات حتى أصبحت بوضعها الراهن الآن ، وربما تؤدى المكتشفات الأثرية إلى إزاحة اللئام عن معالمها القديمة .

وقد حاولنا هنا أن نلقى الضوء عن أهم المعالم الأثرية الباقية للعيان كما أشرنا إلى أهم المكتشفات الأثرية سواء المكتشفة داخل تخطيط المدينة أو خارجها ، وتحدثنا عن قلعة طرابلس وسور المدينة حيث إن تاريخ إنشائها يعود إلى تاريخ تأسيس مدينة أويا بالرغم من

أن معالمها قد طرأ عليها عدة تغييرات منذ العهد العربي حتى العهد العثاني ، كما أظهرت لنا الحفريات الحديثة عددا من المقابر القديمة وبقايا بعض المبانى المعارية كالحمامات والمنازل والمعابد ، وهذه المكتشفات ذات أهمية كبيرة فهى تبرز لنا حياة سكان مدينة طرابلس وطرق معيشتهم منذ فترة زمنية طويلة ، ولعلنا نكون قد وفقنا فى إعطاء القارئ صورة مبسطة عن تاريخ هذه المدينة وأهم معالمها التاريخية منذ نشأتها حتى دخول البيزنطيين إليها ، وقد بتى بعض من السكان البيزنطيين محتفظين بمعتقد اتهم الدينية حتى القرن العاشر الميلادى أى بعد استقرار المسلمين بطرابلس ، وهذا يدل على تسامح الدين الإسلامي مع الأديان الأخرى حتى اعتنق كافة السكان الدين الإسلامي عن اقتناع ورضاً .

محمود الصديق أبوحامد محمود عبد العزيز النمس

> طرابلس فی یوم الاثنین ۲۲ جادی الآخرة ۱۳۹۸ ه الموافق ۲۹ مایو ۱۹۷۸ م

### موقع مدينة طرابلس

تقع مدينة طرابلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال خط الاستواء عند خط العرض ٣٦،٥٦ وعلى خط الطول ١٠، ١٣٠ شرقى خط غرينتش وهى بذلك تقع فى صميم مناخ البحر الأبيض المتوسط على رأس سهل الجفارة ، وتتمتع بموقع جغرافى هام تكثر فيها المراكز الاقتصادية والتجارية والبرية .(١)

هذا وقد تطور اتساع مدينة طرابلس وامتد العمران بها إلى مسافات واسعة حتى شمل خارج السور ، ويظهر من دراستنا لمدينة طرابلس وإلى ماتبينه الخرائط القديمة التى تعود إلى القرن الخامس الميلادى والسادس عشر بأن المدينة تطل على البحر وهى على شكل خماسى غير منتظم يزيد محيطها على الميل على أرضية منبسطة ، ومحاطة بأسوار ذات أربعة أبواب اثنان فى جهة القبلة وهما باب الخندق وباب المنشية وواحد فى الجهة الغربية وهو باب الجديد والرابع فى الجهة الشمالية وهو باب البحر وكانت توجد بالأسوار ستة أبراج وبعض الحصون ، والمدينة داخل السور العتيق بها ست محلات وهى حومة غريان والبلدية وكوشة الصغار وباب البحر والحارة الكبيرة والحارة الصغيرة .

هذا وتوجد جبانة قديمة ما زالت تستعمل للدفن حتى الآن تقع جنوب المدينة على بعد مسافات قليلة ويدل قدمها على علاقتها باسم صحابى مشهور يدعى سيدى منيدر والذى قيل إنه جاء إلى طرابلس أيام موسى بن نصير وقد ذكره النائب فى كتابه المنهل العذب ص ٥٣ ( بأن سيدى منيدر هذا جاء من الأندلس إلى طرابلس الغرب وتوفى بها وقبره لدى أهلها مشهور ) وقيل إنه توفى سنة ٩٦ ه . وقد أشار الرحالة التجانى إلى وجود جبانة بشمال المدينة وهناك دفن أبو عبد الرحمن يعقوب بن أبى يعقوب يوسف بن محمد الحارتى الذى ثار على طرابلس على حكم الحفصيين سنة ٩٦٩ ه ١٧٤٤ م ويحتمل أن المنطقة المحصنة للجبانات فى الشمال الغربي أمام باب زناتة ( الباب الجديد ) قريبا من أسوار مدينة طرابلس كما توجد

<sup>(</sup>١) بلدية طرابلس في مائة عام ص١٧

جبانة أخرى هدمت عند دخول الطليان إلى البلاد وهي الجبانة التي دفن بها سيدى حمودة أمام السراى الحمواء وهي تشمل الحيز الذي به ميدان الشهداء الآن . (١)

#### اسم مدينة طرابلس

طرابلس كلمة يونانية تتكون من مقطعين TPI بمعنى ثلاثة وبوليس ΤΡΙΠΟλΙΣ بعنى مدينة أى أن كلمة طرابلس فى الأصل تعنى ثلاث مدن تريبوليس ΤΡΙΠΟλΙΣ إذ كانت توجد ثلاث مدن رئيسية فى منطقة طرابلس هى لبدة الكبرى وتقع على بعد صبراتة تقع على بعد ٠٧٠ ك م شرقى طرابلس ، ومدينة أويا تقع مكان مدينة طرابلس القديمة ، ثم مدينة صبراتة تقع على بعد ٧٠ ك م غربى مدينة طرابلس بالإضافة إلى ذلك كان يوجد العديد من المستوطنات بضواحى المدينة مثل مستوطنة تاجوراء وتدعى قديما بتريس اد الجام وتوجد مستوطنات أخرى بطرابلس مثل مستوطنة قرزة الكائنة بجنوب بنى وليد ومستوطنة مسفى Mesphe بالقرب من الخضراء بترهونة ، ونودهنا أن نتحدث عن مدينة أويا Oea طرابلس الحالية وتطور اسمها منذ العصر الفنيقي حتى بداية الفتح العربي سنة ٦٤٣ م

لقد اختلفت الآراء وتعددت فى أصل تسمية مدينة طرابلس ، وقد ادعى ماريانى وبونى أن موقع أوياكان مستوطنا منذ عهود ما قبل التاريخ ، أما الاستقرار الأول بساحل طرابلس فيجوز أن يكون قد بدأ مع دخول الفنيقيين ما بين سنة ١٢٠٠ ق م وسنة عمر ويعتقد المؤرخ مولر أن اسم أويا جاء من أصل ليبى وهو ايات وقد وجد فى النقود البونيقية التى عثر عليها فى طرابلس واشتقت منه كلمة أويات المور الزمن هذا وإن إحدى التسميات طرابلس و « وأويات »كان اسم قبيلة ليبية اندثرت بمرور الزمن هذا وإن

<sup>(</sup>۱) هدمت المقبرة المواجهة للسراى الحمراء في العهد الإيطاني وأنشئ في مكانها ميدان كبير يسمى الآن بميدان الشهداء ونقل ضريح سيدى حمودة الملاصق للسراى الحمراء داخل مبنى الجامع الذي بنى سنة ١٩١٤م وسمى باسم سيدى حمودة اللذي ذكره عبد السلام بن عثمان في القرن العاشر الهجرى في كتابه الإشارات لبعض ما بطرابلس الغوب من مزارات (أنه دفن قرب مدينة طرابلس وأنه رأى من رآه).

المؤرخ سيليوس ايتاليكوس يُسمِّى الفنيقيين الذين استقرو بطرابلس (ترينكاريوس افريس بير ميكساكولونس) ( Trinacrios Afris Per Mixta Colonos ) أى أن المدينة كانت مستوطنة من قبل الفنيقيين الوافدين إليها من جزيرة صقلية .

وقد عثر على قطعة من العملة عليها الحروف اللاتينية الآتية التى تذكر اسم اويا Colonia Antoniana Oea Augusta وهي اختزال للجملة اللاتينية C.A.O.A.E. وهي اختزال للجملة اللاتينية الكبيرة السعيدة ) . ونحن نعلم أن مدينة لبدة رفعت إلى مرتبة مستعمرة سنة ( ١٠٩ — ١١٠ م ) في عهد الامبراطور تراجان ويبدور أن مدينة « اويا » حصلت على هذه المرتبة أيضا أسوة بمدينة « لبدة » في وقت لاحق على عهد الامبراطور انطونيوس بيوس سنة ١٣٨ — ١٦١ م. ، أما المؤرخ ستاد يازموس ماريس ماقنا فيذكر بأن المدينة كان اسمها ماكاريا نسبة إلى ملكارت الاله الفينيقي الذي يقابل هرقل عند اليونان وقد عثر على عملة عليها كتابة بونيقية هي ( اويات بلات ماكار ) Oeath والمونان وقد عثر على عملة عليها كتابة بونيقية هي ( اويات بلات ماكار ) Oeath وكتب استرابو اويا بهذه الطريقة Eoa وربما كان يقصد بها Oea أي مدينة طرابلس . (١)

وفى عهد الامبراطور ديوقلتيانوس سنة ٢٨٤ م كانت ولاية طرابلس التي نشأت في شرقى أفريقيا تابعة لبروقنصلية تتكون من المدن الثلاث (لبدة الكبرى ، وصبراتة ، واويا ) وكانت لبدة أكبر هذه المدن وأعظمها وهي مقر نائب القنصل (الحاكم) ( Proconsul ) ، لكن بعد التدهور التدريجي الذي أصابها صارت القيادة إلى مدينة أويا وبدأت تأخذ اسم طرابلس ( Tripoli ).(٢)

أما أول اسم عربى لطرابلس فقد جاء فى خطاب كتبه عمروبن العاص إلى الخليفة عمربن الخطاب بعد فتحه مدينة (شروس) عاصمة جبل نفوسة :

« إن الله فتح علينا اطرابلس وليس بينها وبين أفريقية إلا تسعة أيام ، فإن رأى أمير

Antonio Merighi la Tripolitania Antica p. 22. (1) Tripoli-Portrait of a City by Philip Ward p. 20.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق.

المؤمنين أن نغزوها ويفتحها الله على يديه فعل  $^{(1)}$  فكتاب عمرو بن العاص يثبت أن اسمها اطرابلس بزيادة ألف فى البداية وضم اللام .

وذكر البكرى الذي عاش في القرن الخامس الهجرى اسم طرابلس بزيادة الألف التي أهملت فما بعد .

وفى العهد العثانى أُضيفت صفة « الغرب » إلى طرابلس تمييزا لها عن طرابلس الشام إذ كان نفوذ الأتراك ممتدا إلى مسافات واسعة شملت معظم البلدان العربية ، واسم طرابلس الغرب لم يكن يعنى المدينة وحدها بل يشمل ماحولها وأحيانا كان يطلق على القسم الغربي من ليبيا .

المساور والمويني

<sup>(</sup>١) دكتور سعد زغلول ( تاريخ المغرب العربي ) ص ٩٤ .

<sup>.</sup> دليل متحف الآثار بالسراى الحمراء بطرابلس إعداد محمود عبد العزيز النمس ومحمود الصديق أبو حامد منشورات مصلحة الآثار .

#### مقدمة تاريخية عن مدينة طرابلس

لقد أوضحت الاكتشافات الأثرية التي تم العثور عليها في طرابلس بأن هذه المدينة قد أسست منذ أن استقر فيها الفينقيون حوالي القرن السادس قم ، ويروى أن هؤلاء الفنيقيين كانوا يمرون على شواطئ طرابلس بمراكبهم التجارية منذ الألف الأول ق م قاصدين إسبانيا من موانئهم في صور وصيدا بلبنان وذلك لجلب معدن الفضة والقصدير، واستطاع الفنيقيون أثناء القيام برحلاتهم المنتظمة إلى إسبانيا أن يؤسسوا بعض المراكز المهمة في سواحل أفريقيا الشالية ، وتشير بعض المصادر التاريخية بأنهم أسسوا هذه المراكز في كل من المغرب والحزائر وتونس وطرابلس ، وأصبحت هذه المراكز فها بعد مدنا ساحلية لعبت دورا مها أيام العهد القرطاجي كصبراتة ولبدة وأويا وسوسة وبنزرت بتونس وفي الجزائر بجاية واقسيوم وشرشار ووهران أما في المغرب طنجة والبيضاء وغيرها من المراكز الأخرى التي أسست على الساحل الشمالي لأفريقيا ، فقد كان الملاحون القدامي يرغبون أن لا يبتعدوا كثيرا عن الشواطئ حتى يستطيعوا أن يهتدوا في سيرهم بمعالم الطبيعة القريبة من الشواطئ ، وقد تمكنوا أثناء رحلاتهم النجارية من اختيار بعض الأماكن المهمة التي يستطيعون اللجوء إليها بأمان أثناء هبوب العواصف أو في الأمسيات الحالكة الظلام حيث يجدون فيها حاجياتهم الضرورية اللازمة لمواصلة السفر وعند مرورهم بسواحل طرابلس قاموا ببناء مراكز ومحطات لرسو سفنهم على مسافات متفاوتة ، ويعتقد أن التجارة لم تكن الدافع الأساسي لنزول الفنيقيين إلى طرابلس إلا أنها نتيجة كثرة سفرهم إلى إسبانيا غير أن شواطئ طرابلس أغرتهم للتجارة مع أواسط أفريقيا التي كانت تزخر بسلع رائجة في العالم القديم مثل الذهب والأحجار الكريمة والعاج وخشب الأبنوس، ويبدو أن قبائل الجرامنت الليبية التي كانت تسكن في فزان قامت بمهمة نقل هذه الأنواع من البضائع وبيعها للتجار الفنيقيين عن طريق القوافل التجارية الآتية إلى طرابلس ، وقد تمكن الفنيقيون من استغلال تلك الموارد التجارية المربحة . وقد دلت الحفريات الحديثة في صبراتة أن الفنيقيين أقاموا فيها مراكز تجارية منذ القرن السادس الميلادي كانت تستعمل لغرض التجارة بين فترة وأخرى ويحتمل

أنه أقيمت مراكز تجارية شبيهة بالمراكز التجارية التي أنشأها الفنيقيون في صبراتة في كل من لبدة ومدينة اويات طرابلس (١)

وقد تحولت تلك المراكز إلى مدن مهمة كمدينة (اويا) طرابلس فى تاريخ لاحق وربما كان ذلك تحت حاية قرطاجة التى امتد نفوذها حتى حدود برقة التى أسس فيها بعض من المهاجرين الإغريق على سواحلها بعض لمدن منذ القرن السادس قم فى مناطق خصبة اختاروها لتكوين مدنهم ، وظل الإغريق يجاورون الفنيقيين فى برقة واستطاع كل منها الحفاظ على حدود ممتلكاته دون أن يستطيع الاعتداء على الآخر رغم بعض المحاولات لغرض التوسع إلا أنّ الطرفين المتخاصمين اتفقا أخيرا على إقامة حد فاصل لحدود أراصى كل منها .

هذا وقد اكتشف فى مدينة لبدة الكبرى تحت المسرح الرومانى عدد من المقابر تحتوى على بعض الأوانى الفخارية من النوع الكورينثى يرجع تاريخه إلى حوالى القرن الخامس ق م ، كما عثر فى منطقة إبى ستة قرب مدينة طرابلس فى أوائل شهر ديسمبر ١٩٦٨ م على مجموعة من المسكوكات الفنيقية مع قطع من الفخار الكبانى الأسود وقطعة من الفخار اليونانى ، كما عثر على جرار فخارية فى منطقة أبى ستة تعود إلى هذه الفترة (٢) وعثر على مقابر أخرى فى أماكن متفرقة من ضواحى مدينة طرابلس مثل منطقة بن غشير فى الأعوام .

وهذه الاكتشافات تدل على أن الفنيقيين قد استقروا فى مدن طرابلس منذ ذلك التاريخ ، ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد تخطيط مدينة طرابلس فى العهد الفنيقي إلا أنهم كانوا يعتقدون بأنهاكانت فى الجزء الشهالي الشرقى من المساحة التى تقوم عليها المدينة القديمة حاليا وقد اكتشفت مقبرة فينيفية رومانية بالقرب من سيدى الهدار اكتشفت بها بعض الأوانى الفخارية والزجاجية قام بدراستها الأستاذ سلفاتورى اوريجيا فى كتابه المقابر البونيقية الرومانية ببرج الدالية ، كها ظهرت آثار لبعض مبانى المدينة فى العهد الرومانى الذى بدأ بانتصار قيصر على خصمه بومبى سنة ٤٦ قم ، من أهم هذه المعالم قوس الإ مبراطور مركوس اوريليوس الذى يرجع إنشاؤه إلى سنة ١٦٢ م والذى أقيم عند تقاطع الطريقين

<sup>(</sup>١) لبدة الكبرى ص ١٥ منشورات مصلحة الآثار .

<sup>(</sup>٢) ليبيا القديمة المجلد الخامس ١٩٦٨ م ص ٥٨ منشورات مصلحة الآثار .

الرأسيين بالمدينة وهما طريق الكاردو Cardo وهو طريق المدينة المحورى الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب وطريق الديكومانوس Decumanus وهو طريق المدينة المحورى الرئيسي الممتد من الشرق إلى الغرب ، هذا وأشار الأستاذ هاينز في كتابه آثار طرابلس الغرب بأنه اكتشفت أرضيات لبعض المنازل القديمة مغطاة بقطع من الفسيفساء لوحظ أن جدرانها كانت مزدانة برسوم جدارية ملونة ومن أهم هذه المنازل فيلا اكتشفت بمنطقة باب البحر واكتشف كذلك فرن لصناعة الفخار تحت محطة الكهرباء ، كها عثر على بعض الأعمدة الكورنثية الضخمة عند شق الطريق التي تمر بوسط السراى الحمراء وعلى بعض الأرضيات والجدران خاصة ببعض المبانى الرومانية العامة ربما كانت حاما أو معبدا (١)

هذه الاكتشافات التي أشرت إليها من قبل والتي تم العثور عليها بطرابلس تؤكد لنا قدم تأسيس مدينة طرابلس غير أن العلماء لم يتمكنوا من تحديد حدودها الأصلية سواء في العهد الفنيق أو الروماني أو عند دخول البيزنطيين إليها في أواخر القرن السادس الميلادي وذلك لقلة ما اكتشف من آثار قديمة تعود إلى تلك الفترة كما أن المبانى التي بنيت في العصور اللاحقة أزالت معظم معالمها منذ عهودها الأولى ويقال إن السور القديم للمدينة كان يمتد على نفس الخط الذي قام عليه في العهود الإسلامية ، ويمكننا أن نتصور كيف كانت معالم مدينة طرابلس أيام العهد الروماني إذا قارناها ببعض المدن الأثرية كمدينتي صبراتة ولبدة فنرى الشوارع المبلطة والحامات المزدانة بالتماثيل الرخامية وهي مطلة على شاطئ البحر مغطاة بفسيفساء ملونة جميلة الشكل بها أنواع من الحمامات الباردة والدافئة ، والحمامات البخارية كما نرى مصاريف مياه المجاري القديمة التي تجمع في البحر ، وإن المدينة الرومانية كما هو واضح من بقايا مدينتي صبراتة ولبدة لا تختلف كثيرا في تصميمها عن مثيلاتها من المدن الرومانية الأخرى التي قام الرومان بتأسيسها في العالم الروماني ، وقد بلغت مدن طرابلس القديمة أوج عظمتها في القرن الثاني الميلادي حيث تأثرت هذه المدن بمظاهر الحضارة الرومانية التي تبرز في ضخامة بناء المنشآت المعارية كما تظهر أنواع الأعمدة الرخامية داخل المعابد والمبادين الرئيسية ، وكانت الميادين تزدان بتماثيل رخامية تمثل المؤلهات الرومانية وبعض الأباطرة الرومانين.

Haynes, Antiquities of Tripolitania pp. 101–104.( \ \ \) Published by the Antiquities Department of Tripoli, Libya.

### الحياة العامة بمدينة طرابلس في العهد الفنيقي والروماني

الواقع أن معلوماتنا عن الحياة العامة عن المستوطنات الفنيقية في طرابلس في بداية العصر القرطاجي قليلة حيث لم تذكر هذه المستوطنات في الكتابات القديمة إلا في بعض المقالات الجغرافية ، على أن التوسع في المدن الثلاث أويا وصبراتة ولبدة لم يحدث قبل القرن الثالث قم ومن أهم أسباب هذا الركود هو الحظر الذي فرضته قرطاجة على التجارة البحرية مع موانئ شهال أفريقيا وقصر التجارة في ميناء قرطاجة فقط ، هذا الوضع أدى إلى الدهار مدينة قرطاجة ازدهارا عظيما ، وفي نفس الوقت أدى إلى تدهور مدن طرابلس ، أضف إلى ذلك أن قرطاجة فرضت ضرائب باهظة على الامبوريا Emporia وهو الاسم الذي أطلقه اليونان على مدن طرابلس الثلاث اويا ولبدة وصبراتة وتعني المراكز التجارية .

ويذكر ليني (١) Livy أن الضريبة اليومية المفروضة على لبدة كانت تساوى تالنت ما يقارب الأجر اليومي لألف وخمسائة عامل ، وهذا بالطبع عبء كبير على كاهل المدينة ، وكانت توجد ضرائب أخرى على الواردات ، وفي أثناء الحرب كان على الامبوريا أن تزود قرطاجة بالرجال والمؤن وكان محظورا على مدن طرابلس أن تحتفظ بقوات بحرية أو برية .

وبالنسبة للشئون الداخلية كان سكان الامبوريا يتمتعون ببعض الحرية يقول سالوست إن الفنيقيين فى لبدة وربما فى أويا وصبراتة كانت لهم قوانينهم الخاصة ، وكان رئيس القضاة يعرف باسم سوفيت ( Suffete ) وتشير الكتابة التى عثر عليها فى لبدة إلى نوع آخر من الموظفين يسمى موهازيم (Muhazim) أى الجابى ومن اختصاصه جمع الضرائب والغرامات وتزويد الأسواق بالمعدات والآلات (٢).

<sup>(</sup>١) ليني .

مؤرخ رومانی ( ٥٩ ق.م الی ١٧ م ) قضی أربعین عاما یکتب تاریخ روما منذ إنشائها حتی وفاة ( دروسس ) سنة ٩ ق • م فی کتاب من ١٤٧ جزءا ( Ab urbe condeta ) بقی منه ٣٥ جزءا .

Antiquities of Tripolitania by Haynes. ( The Published by the Antiquities of Tripolitania Libia, p. 92.

وكانت الامبوريا تعتمد على تجارة القوافل عبر الصحراء ثم الزراعة ، وكان الفنيقيون من أمهر زُرَّاع الزيتون والقمح والشعير والفاكهة وربما أقاموا بعض نظم الرى مثل السدود ، فقد أشار استربو إلى وجود سد فنيقي عند مصب وادى كعام .

أما الصناعات الفنيقية فكانت بسيطة لا تعدو الأوانى الفخارية والقدور والجرار الفخارية ( الامفورات ) وبعض الصناعات البرونزية الصغيرة مثل الأجراس .

فقد عثر فى طرابلس ولبدة وصبراتة ودواخل البلاد على مقابر بونيقية بها الكثير من الصناعات الفخارية ، بعضها مستورد من اليونان وجنوب إيطاليا والبعض الآخر من الفخار المحلى (١).

ويبدو أن طابع البلاد البونيق ظلّ لفترة طويلة حتى بعد دخول الرومان واستمر حتى القرن الأول الميلادى ، فقد وجدت كتابات بونيقية نقشت فى العهد الرومانى ، مثل لوحة تدشين مسرح لبدة ، وحتى عندما طغى الطابع الرومانى ظل الأهالى يكتبون البونيقية ولو بالأحرف اللاتينية ، وقد وجدت بهذا الشكل شواهد قبور فى ألقريات الغربية .

أما من الناحية الدينية فيعتقد أن العبادة فى مدن طرابلس كانت للآلهة الفينيقية الرئيسية مثل (ملكارت) و(الشمون) و(عشتار) والآلهة القرطاجية مثل (بعل حامون) و(تانيت) التى عثر على رمزها بكثرة فى مدينتى صبراتة ولبدة . كما عبدوا أيضا (آمون الليبي) ، وبعض الآلهة المصرية السكندرية مثل (سيرابيس) و(هاربوكراتيس) و (ايزيس) ، وانتشرت فيما بعد المؤلهات الرومانية التى اندمجت فى المؤلهات الفنيقية مثل (زيوس) و (ابولو) وغيرهما من الآلهة .

أما فى العهد الرومانى فإن مدن طرابلس كانت مثل باقى مدن ولايات الامبراطورية الرومانية تضع دستورها على نمط الدستور الرومانى وتتبع التقاليد الرومانية إلى حدبعيد مع الاحتفاظ بالعادات والتقاليد المحلية بدرجات متفاوتة ومتباينة من عصر لآخر.

وكان ميدان السوق أو الفوروم (Forum) مركز المدينة ومحور الحياة بها وهو عبارة عن ساحة كبيرة مكشوفة يحيط بها فى أكثر جوانبها رواق معطى يستند على أعمدة رخامية ، وبالميدان توجد أهم الدوائر الحكومية والمعابد والحوانيت ، وكان ملتقى الاجتماعات العامة

<sup>(</sup>١) هذه المواد المحدودة لا تعطى فى الواقع صورة واضحة عن كل الصناعات الفينيقية لأن الفنيقيين كانوا لا يضعون أشياء ثمينة فى مفابرهم .

والخاصة والمناقشات المختلفة السياسية والاجتماعية والاقبصادية ، وكان الميدان تغطى أرضيته في بعض الأحيان بالرخام ويزين بتماثيل الأباطرة والشخصيات البارزة النبيلة بالمدينة . وقد عثر بلبدة على ميدانين الأول يعود إلى عصر الامبراطور أغسطس والثانى يعود إلى عصر الأمبراطور سبتيميوس سويروس بهما العديد من التماثيل الرخامية الضخمة لأباطرة من أسرة الامبراطور أغسطس . كما عثر في مدينة صبراتة على ميدان متسع يحيط به رواق معمد بأعمدة من الجرانيت والرخام ويوجد به معبد ( الكابيتول ) وبعض المعابد الأخرى .

وكانت الحيامات من أحب الأماكن لدى مواطني مدن طرابلس فى تلك الفترة يؤمها الناس بعد الظهر ليقضوا بها الساعات الطوال حتى الليل تقريبا . وكان الحيام الروماني العام يشبه إلى حد كبير النوادى الرياضية الكبرى فى العصر الحديث ، مقسما إلى العديد من الحجرات والقاعات الكبيرة التي كانت تزخرف وتزين بأجمل التماثيل الرخامية وأرضيات الفسيفساء والرخام . وكانت الدولة تقوم بالإنفاق على هذه الحيامات من حسابها الحناص وتوفر بها المواد والأدوات اللازمة مثل الزيت والوقود والماء والعمال الذين يسيرون العمل فيها .

وفى نظير ذلك كان المستحم يدفع رسما رمزيا بسيطا ، والواقع أن نظرة فاحصة إلى حامات (هادريان) ( Hadrian ) بلبدة ١١٧ — ١٣٨ م تدل دلالة واضحة على المصاريف الباهظة التي كانت تتكبدها الدولة في سبيل إسعاد وصحة أبنائها أضف إلى ذلك العدد الكبير من الحامات العامة في المدن الكبرى مثل صبراتة ولبدة حيث عثر في لبدة على ثلاثة حامات أيضا ، بالرغم من أن الحفائر في المدينتين غير كاملة ، أضف إلى ذلك العدد الكبير من الحامات المنتشرة على شواطئ طرابلس ، وكانت هذه الحامات تشمل عدة أقسام منها ماكان يخصص للألعاب الرياضية في الهواء الطلق ، وكان بعضها به حوض للسباحة وبعض الحجرات للألعاب الداخلية مثل المصارعة ، وأهم جزء في الحجام هي حجرات الاستحام التي كانت مقسمة إلى عدة الساخن وحجرة الماء الفاتر وحجرة الماء البائيسية الساخن وحجرة الماء الفاتر وحجرة الماء الرئيسية مثل حجرات خلع الملابس وحجرات للتدليك وحجرات للمطالعة ، وحجرات الاستحام الرئيسية مثل حجرات خلع الملابس وحجرات المنائ وسراديب خاصة بالعال الذين يشعلون للموسيق ، كما توجد خزانات المياه وأفران التسخين وسراديب خاصة بالعال الذين يشعلون الناز ، ومخازن لحفظ المواد اللازمة للحام ، وكانت بعض الحامات بها أقسام خاصة للإقامة لعدة أيام مثل حام تاجوراء ، المزود بحجرات النوم والأكل ومكان الطبخ .

ويعتبر المسرح كذلك من أهم سبل الترفيه فى العالم القديم ، وهو عبارة عن بناء ضخم جميل يقع داخل المدينة ويتكون من ثلاثة أجزاء .

 ١ منصة التمثيل وهي عبارة عن قاعدة مستطيلة الشكل يصل ارتفاعها حوالى متر ونصف كانت تغطى بألواح من الخشب وأرضيتها كانت تغطى بالرخام وخلفها توجد بعض الشرفات والأروقة ، وعلى جانبيها توجد بعض حجرات تغيير الملابس .

۲ ( الأوركسترا ) وهي على شكل نصف دائرى أمام منصة التمثيل توضع بها بعض مقاعد الحلوس خاصة بعلية القوم .

س مدرجات الجلوس وكانت نصف دائرية تلتف حول ( الأوركسترا ) وهي عبارة عن مدرجات تتخللها بعض السلالم الصغيرة تؤدى إلى مداخل توصل إلى أروقة تمر أسفل المدرجات حيث توجد أبواب الدخول والخروج التي توصل إلى خارج وداخل المسرح ، وكانت تقدم بالمسرح تمثيليات مأخوذة من واقع الحياة أو مقتبسة من بعض المعتقذات والأساطير القديمة .

وتعتبر حلبة المصارعة (الامفيتياتر) ( Amphitheatre ) من مظاهرة الحضارة الرومانية التي لم تكن معروفة عند اليونان وهي بناء ضخم مستدير أو بيضوى الشكل كانت تبني في الغالب خارج أسوار المدينة .

وتتكون حلبة المصارعين من جزئين رئيسيين أحدهما عبارة عن ساحة للألعاب دائرية أو بيضوية الشكل يحيط بها سور يصل ارتفاعه ثلاثة أمتار تقريبا وبعده مباشرة يوجد الجزء الآخر وهو مقاعد الجلوس ( Cavea ) وهى دائرية الشكل ، وكانت هذه المقاعد تصنع من الأحجار وتتخللها بعض السلالم لدخول المتفرجين والتي توصل بدورها إلى أبواب تؤدى إلى السراديب السفلية للساحة . ويوجد في الساحة مدخلان كبيران يوصلان إلى الخارج ، وهما مخصصان لدخول المواكب المختلفة للمصارعين والحيوانات ، وعلى جانبي المداخل توجد بعض الحجرات خاصة بحجز الحيوانات وحفظ أدوات المصارعين ، وكانت توجد حول وسط الساحة حجرات صغيرة تحفظ بها حيوانات المصارعة قبل بدء الحفلات ، وكانت تقدم حفلات متنوعة خاصة بألعاب المصارعة قد تستمر عدة أيام بين المصارعين الحاملين لأسلحة متنوعة ، وفي كثير من الأحيان بين المصارعين والحيوانات المختلفة ، وكانت العادة أن يكون المصارعون من الأسرى والعبيد والحكوم عليهم بالإعدام والمجرمين ، وكانت هذه الحفلات تنال استحسان وإعجاب المشاهدين الرومان .

ويعرض فى متحف السراى الحمراء قطعة من الفسيفساء تحمل رقم ٤٤٠ بالقاعة ٤ أعثر عليها فى داربوك عميره بزليطن تصور لنا بعض الناظر المختلفة للألعاب التى كانت تقام فى حلبة المصارعة ، وقد عثر على ملعب للمصارعة فى مدينة لبدة الكبرى فى سنة حلبة المصارعة ، وقد عثر على سنة ٥٦ م (١) وما زال العمل جاريا فى ترميم معالم الملعب المدرج بلبدة .

وعثر فى صبراتة على حلبة مصارعة أخرى فى حالة جيدة تقع غربى المدينة على بعد حوالى كيلومتر ونصف ، وهى عبارة عن ساحة شكلها بيضوى تحيط بها مدرجات الجلوس ، وتوجد فى أرضية الساحة حفرة كبيرة على شكل صليب يقسمها إلى أربعة أجزاء ، وكانت هذه الحفرة مغطاة بألواح من الخشب وللحلبة مدخلان كبيران أحدهما فى اتجاه الغرب وتوجد على جانبيها حجرتان خاصتان بالحيوانات وأدوات الحلبة .

ويعتبر ميدان سباق الخيل ( Circus ) من الأماكن المألوفة لدى الرومان وهو عبارة عن مكان مكشوف مستطيل توجد حوله مقاعد المشاهدين وفي أحد طرفيه توجد محلات لانطلاق عربات السباق يختلف عددها حسب المناسبات قد يصل أحيانا إلى اثنتي عشرة عربة والمألوف أن السباق كان يتكون من سبع لفات تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة ويضبط عدد الأشواط بأن يوضع في مركز الحلبة صف من سبع بيضات من الخشب او سبعة صنابير مياه أو فسقيات بشكل الدولفين ، وعندما ينهى الشوط ترفع إحدى البيضات أو تفتع إحدى فسقيات المياه أو الصنابير.

وكثيرا ماكانت تحدث حوادث دموية أثناء السباق كما نلاحظ ذلك فى الرسوم الجدارية بمقبرة مثرا فى قرقارش . وكانت العربات تمتاز بألوان مميزة خاصة اللون الأخضر والأزرق والأحمر والأبيض ، وكانت تجرى عليها المراهنات التى تثير الحاس والتشجيع وكان لكل فريق من المتسابقين أنصار وأعوان . ومن أهم هذه الفرق فريق الزرق وفريق الحضر اللذان لعبا دورا سياسيا هاما فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية فى عصر الامبراطور جوستنيان ( Justinian ) ٧٢٥ — ٥٦٥ م . وهو ما يعرف بثورة النصر .

 <sup>(</sup>١) عثر فى حلبة المصارعين بلبدة على لوحة رخامية تذكر تكريس المسرح المدرج تحت رعاية بروقنصلية بومبييوس سلفيانوس ستابيريوس فلافينوس فى حكم الامبراطور نيرون ٥٦م، واللوحة معروضة الآن بمتحف لبدة .

والجدير بالذكر أن الخيول الليبية كانت لها شهرة كبيرة في ميدان السباق بداخل البلاد وخارجها . هذا وقد عثر في لبدة على حلبة سباق تقع شرقي ميناء المدينة بنحو ٨٠٠ متر ملاصقة للجانب الشهالي من الملعب المدرج ويحدها شهالا شاطئ البحر ويعتقد أن حلبة السباق بلبدة أنشئت في عام ١٦٢ م في عهد الامبراطور مركوس أوريليوس السباق بلبدة أنشئت في عام ١٦١ – ١٨٠ م ويعد هذا الملعب الوحيد الذي عثر عليه في ليبيا وما زالت معالمه باقية حتى يومنا هذا وربما كانت المدن الأخرى لها ميادين مماثلة كما كانت المعابد من أهم الأماكن التي يؤمها الناس للقيام بطقوسهم الدينية وتقديم القرابين ، وكان يوجد العديد من المعابد في المدن الرومانية مزينة بالأعمدة الرخامية الجميلة وتماثيل المؤلهات والاباطرة ، ومن أهم هذه المعابد معبد ( الكابيتول ) ومعبد ( ليبرباتر ) ومعبد ( سيرابيس ) ، ( زيوس ) و ( هيرقل ) ( ايزيس ) وغيرها من المعابد الخاصة ومعبد ( سيرابيس ) ، ( زيوس ) و ( هيرقل ) ( ايزيس ) وغيرها من المعابد الخاصة بعيشون دائما في وئام وسلام بالرغم من اختلاف معبوداتهم وقد عثر في مدينتي لبدة وصبراتة على العديد من هذه المعابد التي لا تزال بقاياها الأثرية تدل على مدى اهمام الناس بها في تلك الفترة وتعلقهم بآلهتهم .

كما أن الآلهة كانت تقام لها بعض الطقوس والاحتفالات والأعياد الدينية ومن أشهر هذه الأعياد احتفالات (ديونيسوس) (Dionysus)، (ابوللو) و (ايزيس) التى كانت تقام فيها بعض الرقصات والترانيم والأغانى الدينية الجماعية، وكانت هذه الاحتفالات تعم المدينة ويحضرها جميع المواطنين، أضف إلى ذلك الاحتفالات القومية مثل احتفالات النصر وتنصيب الأباطرة والقناصل واحتفالات الزواج ومنح الألقاب وغيرها من المناسبات السعيدة.

هذا ويبدو أن سكان مدن طرابلس كانوا متعددى الأجناس أكثرهم من الفنيقيين والنوميدين وبعضهم من أصل يوناني وروماني ، ويبدو كذلك أن اللغة البونيقية واللاتينية

<sup>(1)</sup> لقد كثرت المعابد وتماثيل الآلهة في العصور القديمة ، فقد كان الأغريق ثم من بعدهم الرومان وغيرهم من الشعوب الأخرى يعتقدون بوجود كثرة من الآلهة لكل منها اهتهامه الخاص ، فكان هناك آلهة الغابات والصيد ، وآلهة المعرفة والبحر والخمر وكان لكل أسرة إلهها الخاص ، كهاكان لكل إقليم من بلاد الإغريق إلهه الذي يحميه ونحن الآن نطلق على الذين يعبدون آلهة متعددة لسم المشركين أو المؤمنين بتعدد الآلهة (Pios Theos) مشيق من كلمتين اغريقتين اغريقتين اغريقتين (Poly Theists) .

كانتا اللغتين الرسميتين في البلاد ، والـدليل على ذلك هو العثور على كثير من الكتابات البونيقية واللاتينية الموضوعة في المباني العامة .

بعد هذه اللمحة البسيطة عن الحياة العامة في مدن طرابلس في العهد الفينقي والروماني نبدأ الآن في الحديث عن أهم المكتشفات الأثرية الموجودة بمدينة طرابلس ثم أهم المكتشفات الأثرية ونتطرق إلى الحديث عن المعالم الأثرية الأخرى المكتشفة خارج المدينة .

#### سور مدينة ظرابلس

لم يبق من سور مدينة طرابلس في العهد الروماني أي أثر يذكر أما عن العهد البيزنطي فيمكن أن يرجع القسم المنخفض منه والذي يمتد حاليا في الشمال أمام باب زناته المسمى الآن بالباب الجديد ، وهو مبني من أحجار مستطيلة ذات ارتفاع لا يعلو أكثر من ٤٠ سنتمرا يقدر بحوالي قدم ونصف روماني ، والحجارة موضوعة بطريقة غير منتظمة وبأحجام مختلفة وغير متقنة ، الشئ الذي يجعل تلك الحصون من النوع الذي تعودنا رؤيته من التحصينات البيزنطية في المدن القديمة مثل مدينتي صبراتة ولبدة وهذه الأحجار مكونة من مواد مختلفة .

ويعتقد اوريجيما أن أسوار مدينة طرابلس قد بنيت فى العهد البيزنطى وأنها تهدمت عند دخول العرب المسلمين (١)اليها وقد استند على ما أظهرته الحفريات التى أقيمت على سور المدينة واستنادا على رواية التجانى بخصوص تهديم عمرو بن العاص لأسوار المدينة سنة ٢٣ هـ الموافق لسنة ٦٤٣م لكى لا يحد من صعوبة فتحها مرة أخرى .

والدليل على قول اوريجيا بأن أسوار مدينة طرابلس قد هدمت هو ما قام به عبد الرحمن بن حبيب المتولى على أفريقيا فى أواخر دولة بنى أمية ١٣٢ هـ بإصلاح السور من جهة البر، وفى سنة ١٨٠ هـ قام هرتمة بن أعين المتولى على أفريقيا من قبل هارون الرشيد ببناء السور من جهة البحر ويذكر التجانى أنه قام بهذا العمل على يد زكريا بن قادم ثم زاد اتقانه ورفع بناءه من جهة البر والبحر معا أبو الفتح زيان الصقلى متولى طرابلس عام ٢٤٥ هـ.

ويقول النائب في كتابه المنهل العدب ص ٧٥ « إن شعبان بن أبي المهاجر قد ولى طرابلس للمرة الثانية سنة ١٩٦ هـ وإن هواره ثاروا عليه فخرج الجند عليهم والتقوا فاقتتلوا

 <sup>(</sup>١) انظر مجلة النشرات الأثرية السنة الثانية الجزء الأول والثانى .

Notiziario Archeologico Anno II, Fasc I-II Roma 1926. Salvatori Aurigema (Le Fortificazioni della Citta di Tripoli) pp. 219-296.



شکل (۱)

#### دليل لبيان المواقع المهمة بمخطط مدينة طرابلس القديمة القرن السادس عشر الميلادي

- ا قوس مركوس اوريليوس .
   ب ـــ ثلاث دعائم مبنية من الطين .
- ج ـــ القلعة . د ـــ رصيفان شيدا من طرف العثمانيين .
- -ه خنادق متصلة بالبحر . و خندق متصل بالسور الجنوبي .
- ز عين ماء أو حنفية بالزاوية الجنوبية الغربية من خندق القلعة .
- ج تل داخل سور المدينة من الناحية الغربية . ى الميناء والمدخل فى اتجاه الشرق .
  - لًا استحكام لحاية الميناء . ل ـ مرفأ م مخازن استحدثها الأتراك .
    - ن 🔃 المسجد الكبير جدد أخيرا . ع 🔃 استحكامات لحاية سفن المرفأ .
      - ف ـــ قصر أنشأه درغوت .



شكل (٢) أحد مداخل مدينة طرابلس وجزء ظاهر من السور القديم .

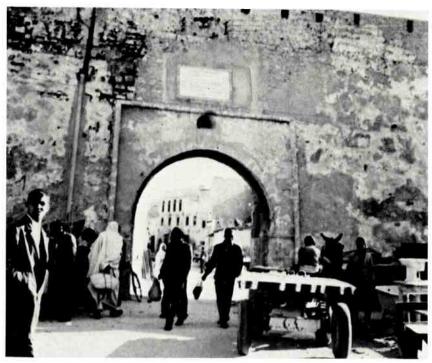

شكل (٣) باب زناته مدخل باب الجديد

فهزم الجند إلى المدينة فتبعتهم هواره ودخلوا المدينة وهدموا أسوارها ولحق الجند بالأمير إبراهيم بن الأغلب فأعاد معهم ابنه عبد الله فى ثلاثة عشر ألفا من العساكر فتك وأتخن فيهم وضبط البلد وجدد سورها ».

ويذكر التجانى أن الشيخ أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص قد أمر أيام وصوله إلى طرابلس فى شهر شعبان سنة ٦١٤ ه ببناء فصيل آخر كان يحيط بالسور وهو أقصر منه ويسمونه الستارة ، وقد رأى التجانى ذلك مكتوبا على أحد أبواب الستارة يعرف بباب عبد الله ، ولم يصلوا هذه الستارة حين بنوها بالبحر وإنما انتهوا بها إلى الباب الأخضر منه وبين البحر فسحة فأتم البناء أيام مقامنا بطرابلس .

ولم يعرف عن آثار الستارة التي ذكرها التجانى شئ قائم غير أن بلدية طرابلس فى سنة ١٩٦٤ م عندما قامت بحفر المجارى فى الشارع الذى يقع بين سوق النجارة ومصرف ليبيا المركزى أظهرت معالم سور يبلغ سمكه ٢٠، ٧ م وبموازاة هذا السور من الناحية الغربية عثر على بقايا سور آخر سمكه ستة أمتار ، كما قامت البلدية فى ١٩٧١ م بميدان الشهداء وعلى محور رئيسي مع باب هواره القديم الذى يؤدى إلى سوق المشير بحفريات بينت لنا العثور على أساسات هى بال شك الفصيل الذى ذكره التجانى .

ويبلغ محيط سور المدينة حسب تقرير لوفد فرسان القديس يوحنا الذى زار طرابلس قبل تسليمها من الإسبان ٣٧٢٢٨ خطوة ثلثاه يطل على البحر والثلث الآخر يشرف على البحر، ومن أقوال أحد أفراد الحملة العسكرية الإسبانية التي استولت على مدينة طرابلس في ٢٥ يوليو سنة ١٥١٠ م وهو ( باسينيوذى كونيس ) بأن مدينة طرابلس مربعة الشكل ويزيد محيطها على ميل واحد ولها سوران بينها خنادق ضيقة عميقة والسور الأول قصير أما الثانى فرتفع وسميك وعليه الأبراج العالية الحصينة ويحيط البحر بالمدينة من ثلاث جهات تقريبا ولها ميناء عظيم يسع ما لا يصل إلى أربعائة سفينة ويقال إنها يسكنها أكثر من عشرة آلاف عربي وبعض اليهود .

وكانت هناك حصون صغيرة منتشرة فى النقاط الاستراتيجية على حافة قريبة من السور على هيئة طلائع مراقبة تقوم بتغطية وعرقلة القوة المعادية بصفة مؤقتة .

وقد وردت فى الأوصاف والرسوم القديمة بما يشير إلى أثر برج قديم يسمى برج الماء ( Laquat ) ويقع على الشاطئ شرقى طرابلس وهو موقع يمتاز بوفرة مصادر المياه حوله ، وهناك حصن منيع يقوم على الجزر الغربية لحماية دار الصناعة والميناء أشير إليه فى



شكل (٤) حصون مدينة طرابلس حتى سنة ١٩١١ م .

رسم بندقى فى سنة ١٦٥٧ م باسم حصن القديس وعرف فيها بعد باسم الحصن الإسبانى وهناك حصن آخر أشير إليه قرب المجزرة وهو يقوم رقيبا أماميا للمدينة من الجانب الشمالى ولكنه من عصر متأخر لا يزال يشاهد حتى الآن فى الحصن المسمى ( برج ابوليلى ) القريب من ميناء طرابلس (١).

ومن أهم أبواب السور القديم المشهورة باب زناته ويعرف حاليا باسم الباب الجديد الذي يؤدي إلى الميدان الموجود به معمل التبغ الحكومي وسمى بهذا الاسم لأنه يقع على الجانب الغربي من المدينة نحو المواقع التي كانت تسكنها القبيلة المذكورة إلى الشمال الشرقي من طرابلس قرب قوس ( ما رکوس او ریلیوس ) کان هناك باب آخر یعرف باسم ( باب البحر ) لأنه يؤدي إلى الميناء وهناك مدخل آخر يقع إلى جنوب شرقي طرابلس وهو مكون من بابين نتيجة وجود سورين يحميان المدينة من جهة المنشية الباب الخارجي وهو الذي يسميه الأهالي من قبل باسم ( فم الباب ) في ركن قصيره سيدي حمودة ويؤدي إلى الميدان المعروف سابقا بميدان الخبز أي ميدان الشهداء حاليا ، وعلى بعد ستين مترا وفي نفس الاتجاه وفى الطريق المعروفة بسوق المشير هناك الباب البدائي القديم ويسمى باب ( هواره ) نظير باب زناته إذ يؤدي هذا الباب إلى ريف طرابلس والخمس حيث تسكن هذه القبيلة وسمي أيضا ( بباب عبد الله ) ولعل ذلك يرجع إلى المقاومة الشديدة التي أبداها في هذا الموقع عبد الله مؤسس دولة الأغالبة سنة ١٨٥ م ضد عدوه عبد الوهاب ويدعى لدى العامة ( بباب المنشية ) وإذا سرنا من باب المنشية بمحاذاة السور إلى جهة الجنوب فإن هناك بابا آخر للمدينة سماه الإسبان ( الباب الغربي ) أو الباب العربي الذي أعيد فتحه من قبل الأتراك سنة ١٩٠٩ م وقد كان أحد المداخل التي استولى عليها الأسبان سنة ١٥١٠ م وسموه باب النصر انظر الخريطة . (٢)

ويصف التجانى بابا آخر للسور وهذا الباب الأخضر ويعتقد الأخ محمد سالم الورفلى فى بحثه عن (مدينة طرابلس الإسلامية) أن هذا الباب الذى يعنيه التجانى من المحتمل أن يكون الباب الصغير الضيق الذى بجوار السور الجنوبي الشرقى خلف سوق الصنائع المحلية غير أن هذا الباب يقع بالتحديد فى مبنى دار البارود وهو نفس المكان الذى أشار إليه الأخ الورفلى.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب بيرنيا ص ٢٤ ترجمة الأستاذ خليفة التليسي .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر كتاب ( بلدية طرابلس في مائة عام ) ص . ٦٢ ، ٦٢ .

وعند احتلال الإسبان لمدينة طرابلس ١٥١٠ م إلى سنة ١٥٣٠ م رُممت أسوار المدينة لغرض الدفاع عنها ضد غارات البحرية العثانية وأضاف فرسان مالطا الذين سلمهم الإسبان مدينة طرابلس من سنة ١٥٣٠ م إلى سنة ١٥٥١ م بعض الحصون ، واستطاع الأتراك العثانيون بعد معارك بحرية طاحنة طرد الإسبان وفرسان مالطا بمساعدة أهالى البلاد واستلم الأتراك مدينة طرابلس ١٥٥١ م .

#### قلعة طرابلس

يمكن أن نرجح تأسيس قلعة طرابلس إلى العهد الروماني حيث إن التحصينات القديمة وسور المدينة يرجع تأسيسها إلى تلك الفترة ، هذا ومما يؤكد ذلك هو العثور على آثار قديمة منها بعض الأعمدة الرخامية الضخمة من النوع الكورنثي (١)كما عثر على أرضيات وجدران لبعض المبانى العامة والتي يعود زمنها إلى العهد الروماني ويحتمل أن مبنى القلعة قد هدم مع أسوار المدينة حينها أمر عمرو بن العاص بتهديمها سنة ٢٢ ه وقد رممت أسوار المدينة وتحصيناتها عندما أجرى عليها عبد الرحمن بن حبيب سنة ١٣٢ ه المتولى على أفريقيا بعض التصليحات من جهة البحر وفي سنة ٣٤٥ ه زاد في إتقان السور ورفع بناءه أبو الفتح الصقلي من جهة البر والبحر معا .

ومما يدل على أن قلعة طرابلس كانت فى كامل قوتها بعد الفتح الإسلامى كما يشير الأستاذ اوريجا هو احتماء عبد الله إبراهيم بن الأغلب بداخلها واللجوء إليها قصد حمايته من القوة المعارضة لحكمه ، وقد بتى إبراهيم الأغلبي محاصرا للقلعة حتى تم الاتفاق بينه وبين المحاصرين على أن لا يفك الحصار حتى يترك عبد الله المدينة نهائيا (٢).

ويذكر التجانى فى رحلته إلى تونس وطرابلس فى سنة ٧٠٨هـ١٣٠٧ م أن والى البلد إذ ذاك قد تخلى عن موضع سكناه وهو قصبة البلد فنزلنا بها . ويحدثنا التجانى عن القصبة فيقول : إن آثار الضخامة بادية على هذه القصبة غير أن الخراب قد تمكن منها ، وقد باع الولاة أكثرها فما حولها من الدور التى تكتنفها إنما استخرجت منها ، ولها رحبتان متسعتان .

هذا ونجد وصفا آخر للقلعة فى كتاب عن البحرية للبحار التركى بيرى والذى صدر فى سنة ١٥٢٤م ةذلك قبل دخول الأتراك إليها فيقول: من الجدير بالذكر أننا لم نر فى ديار المغرب قلعة أجمل من قلعة طرابلس إن كل برج فيها يرى وكأنه مصنوع من الشمع وخاصة

Salvatore Aurigemma. Le fortificazioni della citta di Tripoli, in notiziario (1), Archeologico delle Colonie, II, 1916, p. 221.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق.

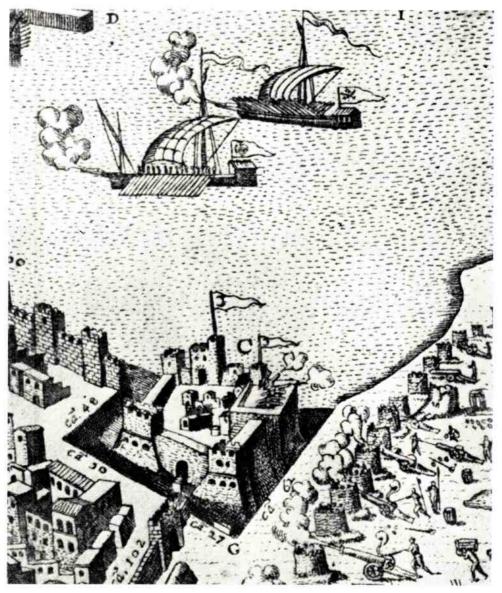

شكل (٥) رسم قديم يعود إلى سنة ١٥٥٧ م يمثل قلعة طرابلس .

أن قلعة طرابلس هذه تبيض بالجيركل ستة أشهر فتظهر للناظر كالفضة الناصعة ، ومما يذكر عن هذه القلعة أنه كثير ما يلجأ إليها الأهالى وقت الحروب والغزوات للاحتماء بها إذا ما يبدأ الغزاة بضرب أسوار المدينة بالمدافع التي يحملونها فوق ظهور سفنهم الغازية حتى يتسارع أهالى طرابلس إلى أبواب وقلاع هذه السراى حيث يكونون في مأمن تام بداخلها طيلة فترة الغزو ، وكانت هذه القلعة مستعدة لمثل هذه الحالات فكانت تضم كثيرا من المخازن والمخابز والطواحين والحامات وغيرها من أسباب الراحة والمعيشه (١)

هذا وقد استطاع فرسان القديس يوحنا كتابة تقرير عن القلعة عندما أرسلوا للاستخبار والتجسس عنها فى شهر يوليو ١٥٢٤ م وذلك قبل استلام مدينة طرابلس من الإسبان وكلفوا بتقديم تقرير حول الوضع الدفاعى لهذه القلعة يبلغ طول القلعة من الجنوب إلى الشمال ١٦٠ خطوة ومن الشرق إلى الغرب ٢٠٠ خطوة ، وإن الواجهتين المقابلتين لها نفس المقاييس ولها خنادق يبلغ عرضها ٢٤ خطوة ويبلغ ارتفاع جدران القلعة خمس قصبات.

فقد كانت القلعة تواجه الميناء الواسع ببناءها المربع الضخم وهي تحمى المدينة من البر والبحر ، أما الجزر التي تقع في الغرب والتي يقوم عليها حاليا ذراع الميناء الذي يمتد على الجانب الشهالي فكانت تمنعها من الغارات البحرية المفاجئة .

وأهم وأدق وصف لقلعة طرابلس من الداخل هو الذي كتبه الأسير الفرنسي الذي وقع في أسر البحارة الطرابلسيين من ١٦٦٨ م إلى ١٦٧٦ م .

يقول هذا الأسير الفرنسي في مذكراته يرجع تأسيس القلعة إلى مواطنين أفريقيين عند تأسيس مدينة طرابلس ثم رممها وكبرها الإسبان وفرسان مالطا ، وتقع القلعة في الزاوية الشرقية للمدينة ويبلغ محيطها ٥٠٠ خطوة ، الجهة الشرقية منها تطل على البحر والجهات الباقية محاطة بخندق عريض وعميق ، مربعة الشكل تكتنفها أبراج أربعة عالية أطلق الإسبان على بعضها حصن سانتابربارا ، حصن سان جاكو ، وحصن سان جورجو المدخل خال من الحواجز والجسور ، ويقع المدخل في الجانب قليلا وتغلق الأبواب الأربعة ليلا .

توجد مبان كثيرة بداخل السراي ، وشقق الباشاوات رائعة ومساكن الضباط والعساكر

<sup>(</sup>۱) مجلة الأفكار العدد ۱۸ السنة الثالثة ربيع الأول ۱۳۷۸ ه اكتوبر ۱۹۵۸ ص=۱۹۰۰ ترجمة الحاج محمد الأسطى .

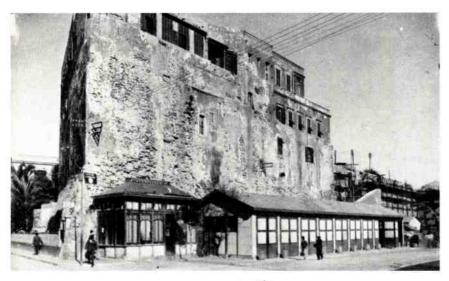

شکل (٦) قلعة طرابلس سنة ١٩١١ م

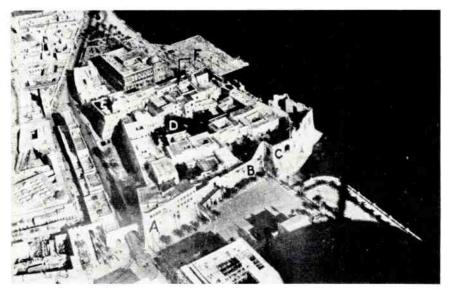

شکل (۷) قلعة طرابلس

A برج القديس جورج C برج القديس جاكمو I البرج الجنوى الغربي

B ساحة القديس بربارة

D مسجد القلعة . F الردهة القرمانلية .

مريحة جدا ، ويظهر فى الداخل نافورة يأتى ماؤها من بئر ، وتبعد النافورة قليلا عن باب المنشية ، على المدخل لوحة من الرخام تحمل شعار أسبانيا وفرسان مالطا وقد حفر عليها الأتراك كتابة مكونة من سطرين .

يقابل أول ماتمر بالباب الأول حائط مغلق عليه سيوف وبنادق كثيرة ، وعلى اليسار يمتد محمر طويل نوعا ما هناك حيث يوجد كرسى محمد وعثان باشا ؛ هو كرسى مطعم بالذهب أشبه بعروش السلاطين ، ويستقبل الباشا في هذا المكان رسل السلاطين من اسطنبول أو أى دولة أخرى .

ويذكر هذا الأسير الفرنسي المجهول أن هذا الكرسي قد أعد في سنة ١٦٧٤ م من قبل بايلي باشا بطلب من خليل باشا وتوجد بعد الباب الرابع قاعة يطلق عليها اسم ميدان يجلس فيها الأمير ( الباشا ) أغلب ساعات النهار للفصل في الأمور المتنوعة على كرسي مثبت في الحائط بسيط الشكل « وهذا هو عرش طرابلس » وخلف هذه القاعة حجرة يجلس فيها الكتبة حيث يلتي الباشا أوامره من نافذة لتحريرها وتنفيذها .

ويتسع الميدان من ناحية الجهة اليسرى حيث يوجد مسجد السراى الذى كان فى السابق كنيسية فرسان مالطا وتسمى كنيسة سان ليوناردو ، أما باقى القلعة فهو مليئ بالمبانى الخاصة بالضباط والجنود ، كما توجد بها مخازن للأسلحة والذخيرة كما توجد كذلك أفران وطواحين وعلى السور المقابل للبحر يوجد المدفع الذى يسيطر على البحر ومدخل الميناء ، ولقوة الأمواج التى تنكسر على أساسات هذه الجدران وخوفا من انهيارها يوما ما فكر عثمان باشا فى تقوية هذا السور لعمل سطح على شكل رصيف ليستغل فيها بعد لحماية مدخل الميناء بوضع بعض المدافع عليه ولكن هذا المشروع لم ينفذ بعد ، كما يوجد ممر للطوارئ من ناحية البحر .

وقد كانت القلعة فى وضع يمكنها من السيطرة بكل سهولة على كل مايحيط بها حيث إن مدفعيتها تستطيع أن تضرب المدينة والميناء وعرض البحر وكل القرى المجاورة .

من هذا الوصف يمكننا أن نتصور وضعية القلعة فى ذلك العهد حيث معالمها الآن قد تغيرت أكثرها كها هدمت بعض الدواوين التى بنيت فى عهد حكم الأسرة القره مانلية سنة ١٧١١ م بسبب بناء الطريق الحديث الممتد من شارع الفتح المجاور لشاطئ البحر حتى ميناء طرابلس .

فمنذ أكثر من قرن كان الزائر لقصر السراى يجد دار سكة النقود ، وديوان العساكر ،

وصيدلية الحكومة ، ورئاسة الخزانة ولا تزال بعض هذه المنازل التي بنيت في تلك الفترة باقية وهي تشبه المنازل الموجودة الآن بالمدينة القديمة وتمتاز بوجود فناء واسع غطيت جدرانها بالقيشاني الملون والمزخرف بأوراق نباتية وهي مكونة في الغالب من طابقين وحجرات مستطيلة ، وأخيرا عندما استولت الحكومة الإيطالية على ليبيا سنة ١٩١١ م أخذت جزءا من القلعة وأحدثت بداخلها بعض التغييرات الجديدة منها بناء النفق والطريق الحديثة وإضافة بعض الأقواس فوق حصون القلعة ، وجزء منها خصص كمقر لدوائرها الحكومية كما اتخذت بعض من مبانيها مقر الحاكم الإيطالي كما خصص جزء منها وعمل كمتحف للآثار عرضت به ماتم اكتشافه بطرابلس من لقيات أثرية ، هذا وعندما أصبحت القلعة تابعة لإدارة الآثار وضعت بداخلها بعض النافورات المرمرية ووضعت في أمكان متعددة بداخل السراى الحمراء ، وقد جلبت هذه النافورات من بعض المنازل المبنية بطرابلس في القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي .

## المدفن البونيق الروماني ببرج الداليه (قرب سيدي الهدار بطرابلس)

كانت أعال مد الخط الحديدى من ميناء طرابلس إلى محطة السكة الحديدية أدت إلى اكتشاف مجموعة من المنابر البونيقية على هيئة حجر محفورة فى الطبقة الصخرية تحت مستوى برج الداليه وهو البرج الغربي الشهالى من سور مدينة طرابلس ، وكان ذلك فى شهر مايو سنة ١٩١٢ م ، واستمر اكتشاف بقية المقابر التى بلغ عددها ٣٩ مقبرة ، وكانت مجموعة محتويات هذه المقابر كونت النواة الأولى لمتحف طرابلس فيما يتعلق بالفخار والزجاج والأوانى النحاسية وذلك فى شهر ابريل ١٩١٩ م .

#### نوع المقبرة

كل المدافن التي عثر عليها بهذه المقبرة ظهرت تحت البرج أو الحصن الشهالى الغربي لمدينة طرابلس على الشاطئ الرملى الساحلى للمدينة ، وجدت مقبرة واحدة فوق الرمل وهي تحتوى على هيكل عظمى واحد ، ولا تحتوى على مواد أثرية ويشك في أنها جزء من المقابر البونيقية الرومانية .

هذا ولم تكن مقابر برج الدالية من الأثر الضخم ولا تحمل زخارف فنية ولا طرز معارية ، غير أن المقبرة تتميز فقط بكثرة المدافن المكتشفة وكثرة محتوياتها الأثرية ، وأنها مقابر عائلية لوجود أعداد كبيرة من اللقيات الجنائزية ، وأن حجرة الدفن غير مزدوجة وهي على شكل قبر واحد ( Dromes ) به مدخل لحجرتين وتفتح كل منها بمواجهه الثانية .

هذا وقد اكتشف بمقابر برج الدالية نوعان من المقابر.

(١) مقبرة على شكل حجرة (٢) مقبرة على شكل فرن وهما من أبسط الأنواع للدفن الجاعى وقد حفرتا على عمق قليل عن مستوى سطح الأرض.

هذا ولم يعثر بها على سلالم ، وعمق أرضية ، المقبر يقارب المتر أو أكثر قليلا وقد غطى المدخل بلوحة من الحجر الرملي مستطيلة غير منتظمة .

وقد وضعت اللقيات مع جثت الموتى المحروقة أو الغير محروقة كما وضعت أوانٍ مختلفة بها

بقايا عظام محروقة ، كما وضعت بعض الأدوات بجانب الميت داخل حفرة قريبة من مدخل المقبرة ، والمقابر على شكل حجرة فى أكثر الأحيان مستطيلة الشكل أو بأحجام مختلفة ولكنها لا تزيد بالطول والعرض على ٣ أمنار والارتفاع لا يزيد على متر ، وسقف المقابر على شكل مستقيم يميل إلى الانحناء وجدران المقبرة ذات حوائط غير مستقيمة .

ويقدر عدد المقابر التي عثر عليها على شكل فرن مابين ٣٩ مقبرة ، أربعة منها ذات أحجام صغيرة . ولم يعثر بداخل النوعين من هذه المقابر على بعض اللقيات المكتوبة تؤرخ لنا على بعض مَنْ دفنوا بها .

#### محتويات مقبرة برج الدالية

كل اللقيات الأثرية التي ظهرت من خلال الحفريات التي أجريت ببرج الدالية يتكون أغلبها من أوان زجاجية وفخارية بعض منها من الفخار الأحمر المختوم المصقول السطح الذي اشتهرت صناعته في مدينة (ارتيسيوم) بأواسط إيطاليا في بداية الامبراطورية الرومانية . وهناك بعض الصناعات المعدنية وأدوات مصنوعة من العظام ، بعض منها مصنوع من العاج والجبس .

#### (١) اللقيات الزجاجية.

عثر فى مقابر برج الدالية على أدوات زجاجية مثل الزهريات وقوارير وأباريق وكئوس فى أحجام مختلفة وفى أغلب الأحيان جميلة الصنع .

هذا ولم يتمكن البروفسور اوريجيا فى بحثه عن حفريات مقابر برج الدالية من تحديد مصدر الأوانى الزجاجية لمدينة أويا وذلك لأن معامل الزجاج قد أنشئت فى أماكن متعددة ومن ضمنها قرطاجة (١).

وقد وجدت مجموعة الأوانى الزجاجية المكتشفة ببرج الدالية أغلبها ذات لون أخضر وفى بعض الأحيان عديمة اللون ، ومن ضمنها الزهريات الخاصة بوضع العظام المحروقة وهى

Salvatore Aurigemma – Un Sepolcreto Punico – Romano. (1) Sotto II 'Forte Della Vite' O 'Forte Nord – Ovest' in Tripoli (Libia). Reports and monographs of Department of Antiquities in Tripolitania No. 4, 1958. Issued by the Department of Antiquities, Administration of Tripolitania.

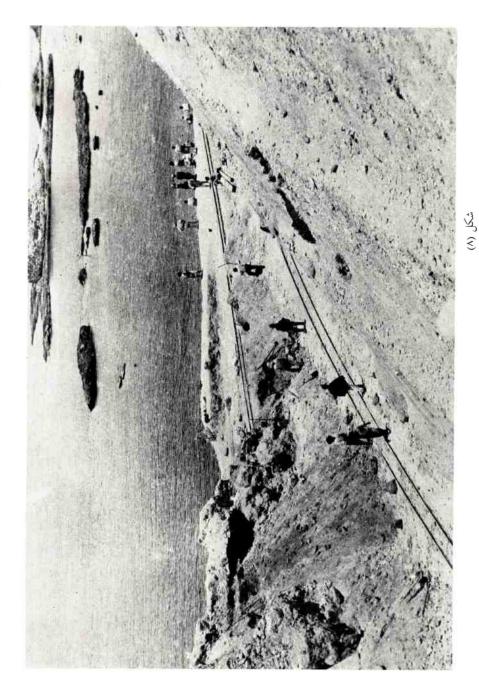

منظر عام لمنطقة حفائر برج الدالية شمال غربي مدينة طرابلس القديمة .

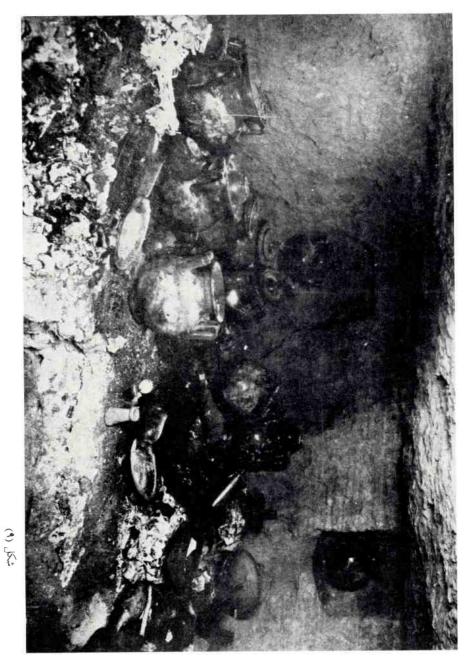

منظر عام لإحدى حجرات الدفن بإحدى مقابر برج الدالية مملوءة بالاثاث الجنائزى الذي كان يستعمله الميت في حياته اليومية .

44

ذات أجسام على شكل كروى بها أرجل متصلة بظريقة الصهر في بطن الزهرية ، ولها مقبض من نفس العجينة المصنوعة منها الزهرية .

#### · ٢) القينات .

لقد لوحظ أن القينات المكتشفة على شكل دائرى ذات قاعة مسطحة وعنق قصير اسطوانى الشكل وبمقبض واحد ملتصق فى نهاية حافة القنية ، وفى نهاية الرقبة توجد فتحة الفم .

يشير العلماء بأن بداية اكتشاف الزجاج المصنوع بطريقة النفخ يرجع إلى القرن الأول ق م بمدينة الاسكندرية فقد كانت تصنع زهريات من معجون الزجاج حيث انتشرت هذه الصناعة في جميع أسواق العالم المعروف في ذلك الوقت .

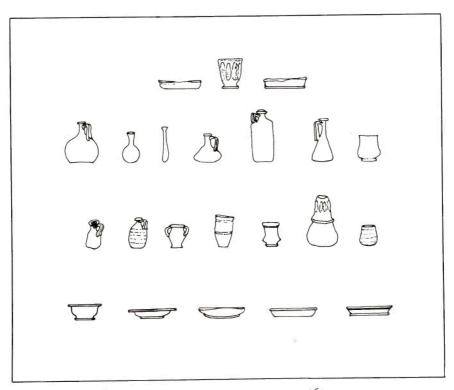

شكل (١٠) أدوات زجاجية متنوعة عثر عليها بمقابر برج الدالية .

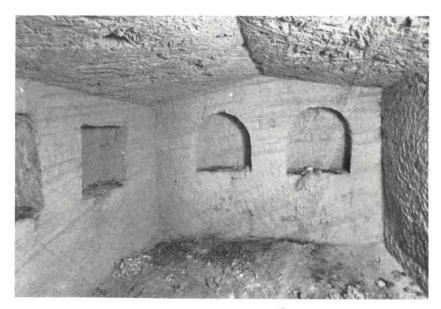

شكل (١١) أحد مدافن برج الدالية من الداخل .



شكل (١٣) بعض الأدوات التي عثر عليها بداخل أحد مدافن برج الدالية ,

## أباريق بأشكال مختلفة

لقد عثر بمقابر برج الدالية على أباريق بأشكال مختلفة منها على شكل إسطواني وبعض منها مربعة بحافة منحنية وهي على شكل ( bomylios ) أو ( Alabaston ) اليونانى وعثر على كئوس على شكل اسطوانى وبعضها مخروطى الشكل .

#### اللقيات الفخارية

إن اللقيات الفخارية التي عثر عليها والمعروضة الآن بمتحف الآثار بطرابلس بعضها مصنوعة من طينة صلصالية عادية وبعضها من طينة ذات حبات غليظة بعكس الأوانى المصنوعة من النوع الاريثني ، وأشكال الزهريات لا تبعد عن الأنواع المعروفة ما عدا في بعض الحالات وقد وجدت في المقابر صناديق من الفخار بها عظام محروقة ذات عمق مسطح وجسم بيضوى ، وفي نصفها الأعلى ترتفع على شكل كفة يد ، الصندوق به فتحة مزدوجة بمقبض على شكل جسم عصفور .

العجينة المكون بها الأشكال المعمولة منها الصناديق الفخارية تظهر فى الأغلب غير نقية وقد عثر داخل المقابر على بعض الجرار الفخارية بعض منها بالجسم المتوسط والمستعمل لحفظ العظام المحروقة وبعض منها من الجرار الكبيرة لحفظ السوائل ذات جسم طويل وقاعدة مذببة برقبة طويلة وبمقبض ، هذا كها عثر على مجموعة كبيرة من الطناجر والصحون والكئوس وبعض الأدوات الأخرى الصغيرة من الأوانى ذات أشكال وأحجام مختلفة وكلها مصنوعة من تربة طينية محلية ، كها عثر على بعض الأوانى الارثيني ومن الأكيد أنها مؤرخة من العهد الفلافى .

#### اللقيات المعدنية

اللقيات المستخرجة من مقابربرج الدالية اتضح بأنها مصنوعة من صفائح معدنية وهى خليط من الرصاص والزنك والبعض منها من البرونز ، الأوانى المعدنية الخاصة بالمحروقات تتكون من نوعين .

فى بعض الأحيان ذات شكل يشبه صندوقا مستطيلا مصنوعاً من قطع مستطلية من المعدن المنحنى والآخر مائل ، وفى بعض الأحيان على شكل زهرية ( Olla ) جسمها الأسفل على شكل مخروطي والقسم الأعلى على شكل قارب دائرى .



شكل (١٣) أنواع مختلفة من الأوانى الفخارية عثر عليها بمقابربرج الد الية .

ويلاحظ أن الزهريات ( Oili ) الزجاجية التي بها عظام الموتى تحمل غطاء بصفائح معدنية رقيقة ، أما من ناحية الأدوات المصنوعة من البرونز فنذكر هنا بالذات مجموعة من الأدوات المعدنية المستوردة على شكل اسطوانات والممكن أن بعضاً منها استعمل كمراياللزينة ، كما عثر على مصابيح ذات صحن من أسفل باسطوانة للزيت ولها أماكن لوضع فتائل الإضاءة ، من بين الأدوات التي عثر عليها داخل مقابر برج الدالية بعض أدوات على شكل فاكهة رمان مصنوعة من الجبس وبعض الأدوات العاجية وإبر لتصفيف الشعر.

#### الطقوس الجنائزية

الطقوس الجنائزية التي كانت عليها جهاعات الأهالي هي الدفن تحت التراب والحرق بالنار والغالبة هذه الأخيرة ، والقبور التي عثر عليها سليمة إما قبور مشتركة أو قبور عائلية وقد وجد بها عدد كبير من الأواني ( Olli ) لحفظ عظام الموتى ، بعض منها من الزجاج والبعض الآخر من الطين المشوى وقد تغلبت عملية مذهب الحرق الذي ربما حدث بعد أن وفدت جهاعة كبيرة من أهالي صقليه واختلطت بالسكان النوميديين .

# تحديد تاريخ الدفن ببرج الدالية

لقد تبين من مقارنة مدافن برج الدالية والمقابر الموجودة بصقلية بأنها تعود إلى بداية القرن الثالث ق م ، وقد ظلت فى الاستعال حتى القرن الأول الميلادى ، توجد لقيات أثرية تعود إلى هذه الفترة ، وقد عثر كذلك على قطعتين من النقود تحمل راى الملك مسيبسا والمشهور عنه أنه تولى ملك نوميديا ما بين ١٤٨ — ١١٨ ق م كما عثر على عملة قرطاجية وعثر على بعض الأوانى تعود إلى القرن الأول الميلادى .

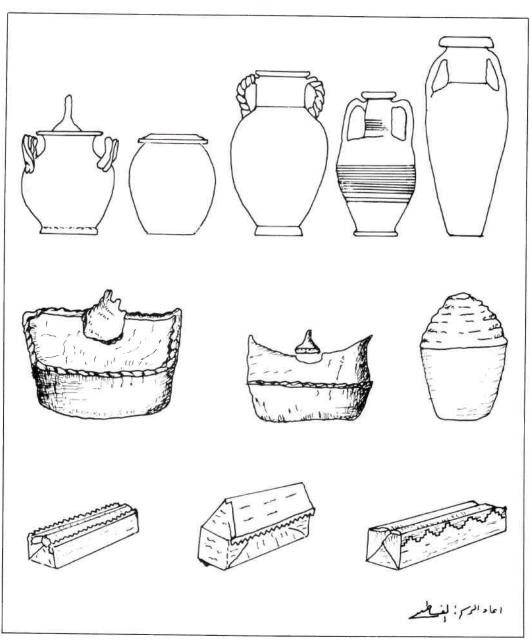

شكل (١٤) مدافن مختلفة من الفخار والزجاج والرصاص لحفظ بقايا جثث الموتى عثر عليها ببرج الدالية بطرابلس ..

### قوس مركوس أوريليوس

يعتبر قوس ( مركوس أوريليوس) الكائن بمنطقة باب البحر أمام ميناء طرابلس من أهم معالم المدينة في العهد الروماني ، وهو الأثر الوحيد الذي لا بزال باقيا بها بدل على عظمتها وتقدمها العمراني في تلك الحقبة التاريخية الهامة وقد كانت بعض معالم هذا القوس ظاهرة حتى سنة ١٩١٢ م ، حيث بدأت إدارة الآثار بإجراء حفريات عليه وتمَّ ترميمه ودراسته فها بعد وقد عثر على بعض الجدران التي شيدت عليه في فترات لا حقة . كما أزيلت بعض المبانى السكنية التي بنيت بجانبه ، وقد توالت الاكتشافات المهمة بهذا الموقع حتى سنة ١٩١٨ حيث انتهت الحفائر به ، وقام فيما بعد بترميم القوس عالم الآثار ( جاكومو كابوتو ) والمعاري ( فاوستو ) سنة ١٩٣٧ م ، وقد ظهرت أخيرا دراسة كاملة عن هذا القوس في الملحق الثالث لمجلة ليبيا القديمة بقلم البروفسور اوريجما دشن القوس سنة ١٦٣ م تكريما للامبراطور مركوس اوريليوس ( Marcus Aurelius ) والامبراطور لوكيوس فيروس ( Lucius Verus ) على نفقة أحد أبناء مدينة اويا يدعى جايوس كالبورنيوس سليكوس ( Gaius Calpurnius Celsus ) وهو مدير من أبناء المدينة ودشنه نائب القنصل سيرجيوس كورنيليوس سلفيد ينوس اورفيتوس ( Sergius Cornelius Salvidienus Orfitus ) وقد أقيم عند تقاطع الطريقين الرئيسيين في مدينة أويا ، وللقوس أربع واجهات ، كل واجهة تقابل أحد جانبي الطريقين أي كل واجهة تتجه ناحية أحد الشوارع الرئيسية في المدينة ويمر الطريقان من أسفل القوس ونلاحظ أن الواجهتين الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية أكثر اتساعا من الواجهتين الأُخْرييْن ويعلو القوس قبة مثمنة الأضلاع من ثلاث حلقات مكونة من كتل صغيرة من الرخام مسلوبة مخروطية الشكل متراصة جنبا إلى جنب حيث تكون خطا منحنيا ، وتغلق القبة من أعلى عند القمة قطعة دائرية مثمنة الأضلاع ومداخل القوس جميلة على شكل نصف دائرى وقد زينت واجهاته ببعض المنحوتات الرخامية تمثل بعض الأساطير وبعض المؤلهات القديمة وكذلك بعض التماثيل للأباطرة ولسوء الحظ عثر على بعض المنحوتات في حالة سيئة نظرا لقرب البناء من شاطئ البحر حيث أثرت عليه العوامل الجوية ويوجد على جانبي المدخل المعقود اثنان من الأعمدة

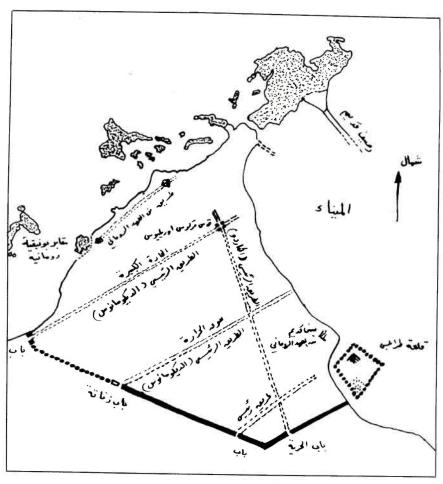

شكل (١٥) قوس مركوس أوريليوس وشوارع مدينة طرابلس فى العهد الرومانى .

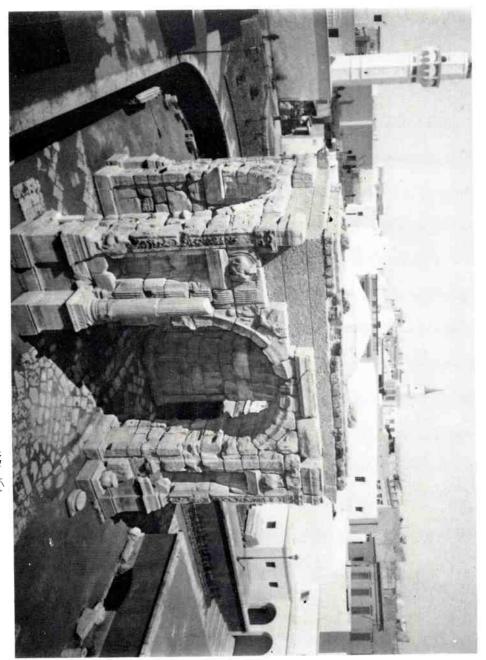

شكل (١٦) منظر عام لقوس الامبراطور مركوس أوريليوس بباب البحر بالمدينة القديمة بطرابلس .

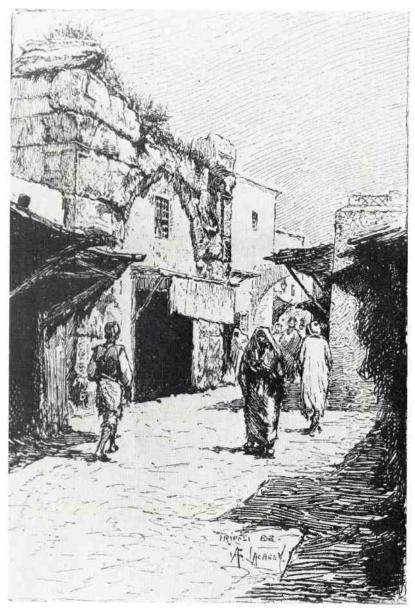

شكل (١٧) قوس مركوس اوريليوس فى العهد العثمانى وكان يستعمل متجرا للبيع والشراء .

الكورنثية ، كما توجد على جانب المدخلين أيضا كوتان كانت بهما تماثيل الأباطرة الرومانيين . وقد اكتشف تمثال للامبراطور لسيوس فيروس في يناير ١٩١٧ م أمام واجهة القوس الجنوبية الغربية ، والتمثال موجود الآن بمتحف السراى الحمراء (القطعة رقم ٧٨) أما المنحوتات الأخرى التي توجد فوق الكوات فمن الصعب التعرف على معالمها بسبب تآكلها ولكن توجد منحوتات أخرى ك (كيوبيدات) أو آلهة الحب ممسكة بأكاليل من الأغصان وفي زوايا القوس توجد آلهة النصر المجنحة (فكتورى) ( Victory ) وتحتها من الناحية الجنوبية الغربية نجد شعارات المؤهلين (أبولو) و (مينيرفا) الحاميين لمدينة أويا وهي مكونة من حربة لها شوكة ذات ثلاث أسنان وغراب خاصة بالآلة أبولو وخوذة ودرع ورمح وبومة على اليمين خاصة بالآلهة منيرفا ، كما توجد على جانب كل كوة حتى أعلى القوس دعامتان ، الدعامة الداخلية عليها خطوط عمودية غائرة والدعامة الخارجية عليها رخارف نباتية لولبية .

أما الجانبان الآخران للقوس الشهالى الغربي والجنوبي الشرقى فمتشابهان إلى حد كبير وقد عولجا بطريقة معارية أكثر دقة ولها مداخل كبيرة معقودة على جانبها دعامات عليها رسوم لبعض الأسرى البرابرة ، وفى زاوية القوس توجد منحوتة تصور الاله أبولو يقود عجلة يجرها اثنان من ( الجريفين ) (١) ( Griffins ) المجنحة وتحتها شعارات هذا الاله وهي القيثارة والقوس وغصن الغار ، ويقابل أبولو في الزاوية الأخرى من القوس صورة مينيرقا تركب عجلة يجرها اثنان من ( الاسفنكس ) ( أبو الهول المجنح ) (٢) وأسفلها نجد شعارات الآلهة وهي الخوذة فوقها بومة والدرع والرمح وغصن الزيتون .

<sup>(</sup>۱) (جريفين) ( Griffins ) هي مخلوقات أسطورية لها جسم أسد ورأس نسر تعيش في أقصى شهال العالم وقد كرست الجريفين قد يما للا له أبولو وعندما ارتبط أبولو ( هيليوس ) (Helius) اله الشمس أصبحت الجريفين الحيوانات المقدسة لهيليوس التي يجو عربته عبر السماء ووفقا لأ قوال آخرين أنهم سكنوا شهال الهند حيث كانوا يجمعون التير من الصحراء وكان المواطنون يحاولون أن يسرقوه منهم . ونظرالأن الجريفين كانوا مفترسين فان المواطنين كانوا يقدمون لهم الطعام ويسرقون التبر منهم اثناء تناول الغذاء .

<sup>( ▼ ) (</sup> الاسفنكس )(Sphinx) حيوانات أسطورية مخيفة بجسم لبؤة ورأس امرأة لها أجنحة روى عنهم سكان طيبة اليونانية أنها كانت تعترض المسافرين وتلق عليهم الألغاز ومن يعجز عن حلها تبادّر لخنقه . ولفظ اسفنكس في اليونانية تعنى الخانقة ويطلق اليونان هذا الاسم أيضا على أبي الهول الذي يرمز لعبادة الشمس وهو برأس إنسان وجسم أسد .

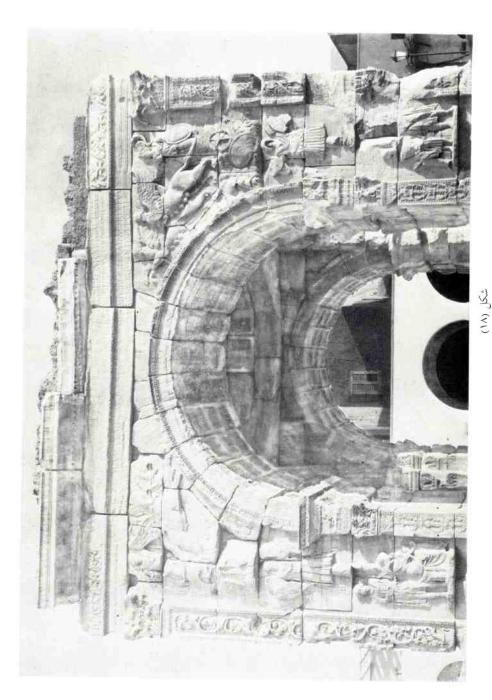

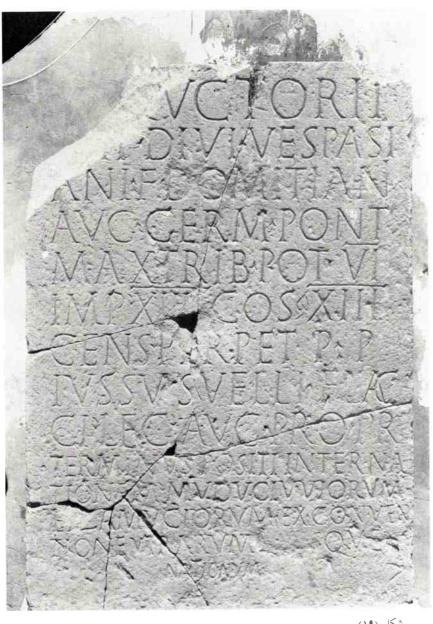

شكل (١٩) كتابة لاثينية عثر عليها بالقوس تذكر اسم الامبراطور مركوس اوريليوس الذي أقيم القوس تكريماله .

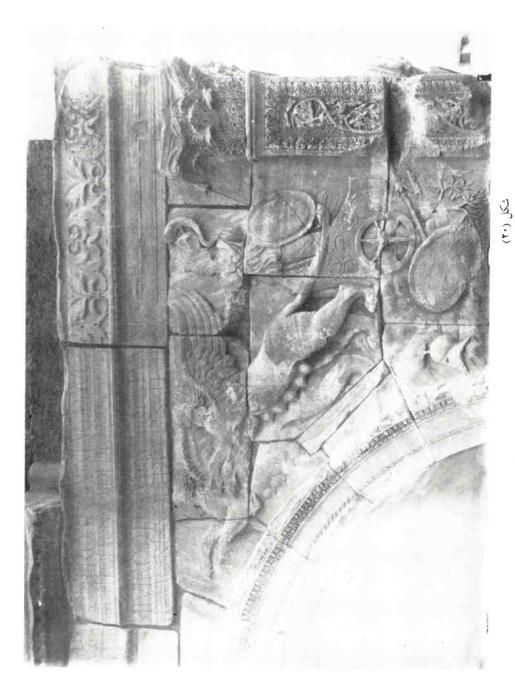

واجهة القوس الشهالية ، الآلهة منيرفا راكبة على عربة يقودها الاسفنكس المجنحة .

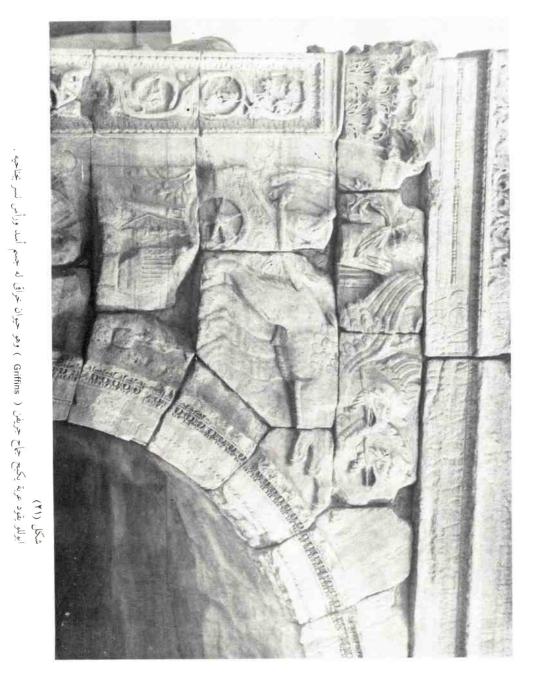

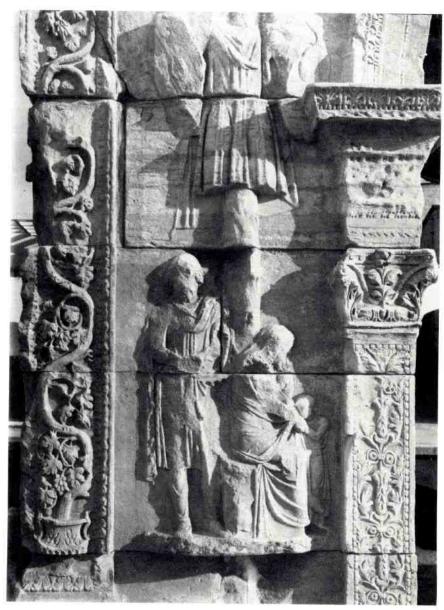

شكل (۲۲) نحت في الواجهة الشهالية من القوس ويظهر تروفانوس Trophnos ابن أبوللو ومجموعة من أسرى الامبراطور .



شكل (٢٣) تمثال من الرخام بمثل الامبراطور لوشيوس فيروس ، عثر عليه قرب القوس ، مكسور الرأس واليد اليمني ومرمم من عدة قطع .

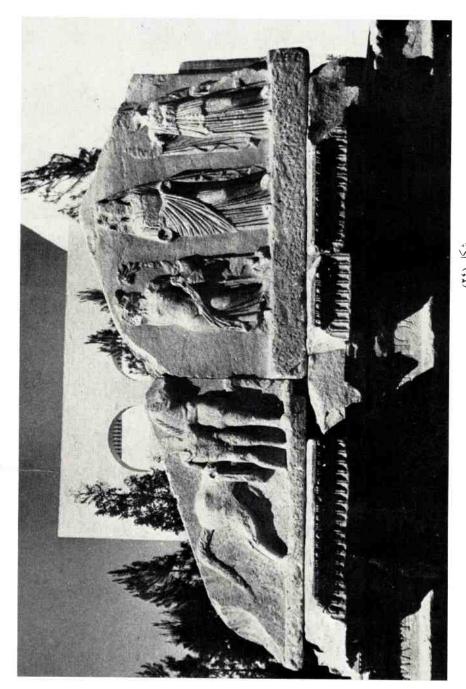

شكل (١٣٤) نحت من الرخام عثر عليه قرب قوس مركوس اوريليوس .

أما الجزء العلوى من الواجهات فهو فى حالة سيئة ويحمل لوحة التدشين المتكررة بالواجهات الأربع لكنها غير كاملة باستثناء النحت الذى على الواجهة الشهالية وقد بنى القوس على مستوى أعلى من سطح البحر بارتفاع ٥٠ر٣ متراً ويحتمل أن القوس كان يتوسط الفوروم أو الميدان الذى كان محاطا بالمبانى الرئيسية فى المدينة . وقد كشفت حفائر سنة الفوروم أو الميدان الذى كان محاطا بالمبانى الرئيسية فى المدينة . وقد كشفت حفائر سنة بالأحجار المحلية وغطى بالرخام اليونانى .

وقد ذكر القوس بعض الرحالة العرب مثل الرحالة المغربي العبدري الذي مر بطرابلس في طريقه للحج حوالي سنة ٦٨٨ هـ ١٣٠٩ م . بعد ذلك ذكره الرحالة التونسي التجاني شهرا في سنة ٧٠٦ – ٧٠٨ هـ الموافق لسنة ١٣٠٧ م وقد مكث التجاني ثمانية عشر شهرا في طرابلس ووصف مدينة طرابلس مشيرا إلى القوس بأنه مبني من المباني العجيبة وهو على شكل قبة من الرخام المنحوت ، ثم بعد ذلك وصف القوس ( نيكولاس دى نيكولاى ) الفرنسي ١٥١٧ م — ١٥٥٨ م الذي رافق سفير بلاده إلى طرابلس . وفي القرن السادس عشر نجد رسمين يمثلان المدينة بما في ذلك القوس ، الرسم الأول يعود إلى فترة الغزو الإسباني عسكرية لتوضيح وتحديد أسوار مدينة طرابلس والتحصينات القديمة الموجودة بها . وقد أصبح هذان الرسمان ذات قيمة تاريخية في الوقت الحاضر . وفي سنة ١٦٦٧ م نجد وصفا الممدينة كتبه طبيب جراح من مواليد ( بروفنسا ) أسرسنة ١٦٦٨ م بطرابلس وبقي أسيرا حتى استعمل عراكوس أريليوس وذكر أنه استعمل مخزنا الأدوات الصيد البحري .

بعد ذلك تستمر زيارة الرحالة إلى طرابلس فى القرن الثامن عشر ، وفى مستهل القرن التاسع عشر ومنها رحلات على بك العباس وهى تشير إلى هذا القوس وأهميته أثناء إقامته بطرابلس سنة ١٨٨٥ م — ١٨٨٦ م .

والواقع أن كثيرا من الرحالة العرب والأجانب وصفوا قوس مركوس أريليوس وذكروا بعض معالمه كأحد المبانى الهامة في مدينة طرابلس . (١)

Salvatore Aurigemma: L'Arco quadrifronte di Marco Aurelio e Lucio Vero (1) in Tripoli pp. 71–112. Published by the Department of Antiquities – Tripoli.

### النص المكتوب على لوحة تدشين قوس ماركوس أوريليوس

- 1 Imp Caes Aurelio Antonin Aug PPET.
- 2 Imp Caes L. Aurelio Vero Armeniaco Aug.
- 3 Ser. S. Orfitus Procos Cum Uttedio.
- 4 Marcello Leg Suo Dedicavit. C.
- 5 Calpurnius Celsus Curator Muneris.
- 6 Pub Munerarius II Vir Q. Q. Flamen.
- 7 Perpetuus Arcu Marmore Solido Fecit.
  - ١ \_ إلى الامبراطور قيصر اوريليوس انطونينوس أغسطس أبو الوطن و
  - ٢ الامبراطور قيصر لسيوس فيروس أغسطس الارميني ( قاهر أرمينيا )
  - ٣ ــ سيرفيوس كورينلوس سيكبيو اورفينوس نائب القنصل (حاكم أفريقيا الثالث)
    - ٤ ــ مع مارشيللو وكيله دكيرس جايوس
    - کالبورنیوس کلیسوس مدیر الأعمال العام ومراقب الحدمات العامة
      - ت مع فلافينتيوس راهب قداسة الامبراطور مدى الحياة
      - ٧ \_ شيد هذا القوس من الرخام الصلب على حسابه الخاص .

وقد انتزع هذا النص من على القوس من قبل الانجليز عند احتلالهم لمدينة طرابلس سنة ١٩٤٣ وأهدى إلى المتحف البريطاني .

يذكر هاينز فى كتابه آثار طرابلس الغرب صفحة ١٠٣ أن القوس شيد على نفقة جايوس كالبورنيوس سيلسيوس تكريما للامبراطورين ماركوس أوريليوس ولسيوس فيروس ودشنه نائب القنصل سيرجيوس كورنيليوس سيبيو ونائبه اوتيديوس مارتشيللوس.

# بعض مواقع أثرية بضواجى مدينة طرابلس

اكتشفت بضواحي مدينة طرابلس بعض المواقع الأثرية الهامة التي تعتبر من أهم المكتشفات الأثرية بالبلاد ، ونود هنا أن نعطى القارئ صورة مختصرة عن هذه المواقع الأثرية المكتشفة نظرا لأهميتها التاريخية والحضارية كما أن لها علاقة بتاريخ مدينة طرابلس حيث تصور لنا كيف كانت حياة سكان المدينة وضواحيها من بداية القرن الثالث ق. م. حتى القرن السادس الميلادي وتصور لناكذلك معتقداتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية وهذه المواقع الأثرية تختلف من مكان إلى آخر حيث نجد بعضاً منها تتميز بكثرة منشآتها المختلفة مثل الفيلات التي اكتشفت على سواحل منطقة طرابلس كفيلا تاجوراء شرقى مدينة طرابلس ، ويبدو أن سكان هذه القيلات كانوا يتمتعون بحياة مترفة فقد وجدت بعض الحجرات مغطاة بالفسيفساء والرخام والرسومات الجدارية الملونة ، وعثر على معالم أثرية أخرى بجنزوروهي تمثل الحياة الجنائزية لسكان طرابلس ويرجع تاريخها إلى العهد الفنيق واستعملت فما بعد حتى العهد الروماني المتأخر ، كما اكتشفت آثار متنوعة بمنطقة قرقارش القريبة من مدينة طرابلس وهي تبرز لنا حياة السكان في ذلك الوقت والتطورات المختلفة التي طرأت على حياتهم ، هذا كما تم في المدة القريبة الماضية اكتشاف مقابر فنيقية في منطقة باب بن غشير ومنطقة أبي ستة وسيدى المصرى اكتشفت بداخلها أدوات فخارية متنوعة تعود إلى العهد الفنيقي ، وتم عرض محتويات هذه المقابر بمتحف السراى الحمراء بطرابلس ، أما المكتشفات الأثرية التي تعود إلى العهد البيزنطي فتم اكتشاف مقابر مسيحية في منطفة النجيلة وعين زارة وقد ظلّ استعالهما حتى القرن العاشر الميلادي ، وهذا يدل دلالة واضحة بأن المسيحيين بقوا مستقرين بالبلاد حتى بعد دخول العرب المسلمين وظلوا محافظين على معتقد اتهم الدينية ، وبهذه النبذة البسيطة عن أهم مكتشفاتنا الأثرية بضواحي طرابلس سوف نلتي الضوء على هذه المكتشفات التي عثر عليها في المواقع الأثرية وهي كما يلي .

- (۱) مقابر باب بن غشیر.
- (٢) منطقة حفائر قرقارش .
- (٣) مقبرة مترا بقرقارش .
- (٤) منطقة حفائر جنزور .
- (٥) منطقة حفائر تاجوراء.
- (٦) منطقة حفائر النجيلة .
- ( V ) منطقة حفائر عين زارة .

# المقابر الفنيقية بباب بن غشير

عثر في طرابلس على العديد من المقابر الأثرية القديمة التي تعود إلى عصور تاريخية مختلفة ، وتمتاز هذه المقابر باختلاف أنواعها من حيث الشكل وطريقة الدفن ، فنجد بعضها مقابر فردية أي خاصة بدفن شخص واحد وبعضها مقابر عائلية يدفن بداخلها أفراد عائلة واحدة على فترات متفاوتة وقد نجد بعضها حفر أسفل سطح الأرض على شكل حجرات أو أحيانا عملت على شكل سراديب منحوتة تحت الأرض بينا نجد البعض الآخر على شكل أضرحة تشبه المعابد أو المسلات ، ويرجع السبب في هذا التنوع في عمل المقابر أو المدافن لاختلاف العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية التي كانت سائدة في كل عصر من العصور . أضف إلى ذلك الأجناس المتعددة والمختلفة التي سكنت المنطقة .

وقد وجدت في المقابر التي عثر عليها في طرابلس عدة طرق مختلفة للدفن وقد نجد أن كل طريقة للدفن استمرت فترة من الوقت ومرت بمراحل مختلفة من الازدهار والانتشار وانتهت أيضا تدريجيا بمراحل من الاضمحلال والاندثار ، وبالطبع فقد تداخلت كل طريقة مع الأخرى واستمرت فترة من الزمن حيث نجد في أغلب الأحيان طريقتين أو أكثر للدفن في مقبرة واحدة مثلا نجد طريقة الدفن البونيقية وطريقة الدفن الرومانية في العصر المسيحي ، ووجدت مقابر مسيحية في العصر الإسلامي ، حتى ساد الدين الإسلامي واستقرت طريقة الدفن الإسلامية بالمنطقة .

ويمكن أن نقسم طرق الدفن المختلفة في طرابلس حسب المراحل الآتية.

- (١) طريقة الدفن البونيقية : من القرن السادس قم حتى القرن الثانى الميلاد ، وكان الميت يوضع على الأرض بجانب الأثاث الجنائزي الخاص يه .
- (٢) مرحلة الدفن الرومانية : من القرن الثانى الميلادى حتى القرن الرابع وهى حرق الميت وحفظ بقاياه في أوانٍ خاصة عثر على مثل هذه المقابر في برج الدالية وجنزور .
- (٣) موحلة الدفن المسيحية : من القرن الرابع الميلادى حتى القرن العاشر الميلادى عثر على مثل هذه المقابر في منطقة النجيلة وعين زارة وسرت وفي المناطق الأثرية المجاورة

للبدة وكان الميت يوضع في مدافن فردية تحفر في الأرض ويغطى بالتراب أو يوضع في سراديب تحت الأرض.

(٤) مرحلة الدفن الإسلامية : من القرن السابع الميلادي أي عند دخول المسلمين إلى البلاد وكان الميت يدفن في مقابر فردية ويغطى بالتراب وتوجه جثثه ناحية القبلة .

بعد هذه اللمحة البسيطة عن أنواع المقابر التي عثر عليها فى طرابلس نعود إلى مقابر بن غشير نود غشير والتى تعود إلى مرحلة الدفن البونيقية ، وقبل الحديث عن حفربات مقابر بن غشير نود أن نشير إلى أنواع المقابر البونيقية التي اكتشفت فى طرابلس وأهم هذه الأنواع هى :

النوع الأول: كان الميت يوضع كالنائم على ظهره داخل حفرة تحفر فى الأرض وحوله بعض الأثاث الجنائزى الخاص به . عثر على مثل هذه المقابر فى حفريات رأس المنفاخ القريبة من مدينة صبراتة الأثرية ، وهذا النوع من المقابر أقدم المقابر المكتشفة فى المنطقة .

النوع الثاني : كان الميت يدفن فى حفرة تحت سطح الأرض ويقام فوق القبر ضريح يشبه الضريح الذى اكتشف فى مدينة صبراتة الأثرية ، وتعود هذه الأضرحة إلى القرنين الثالث والثانى ق . م .

النوع الثالث: مقابر عائلية بونيقية عبارة عن حجرات صغيرة حفرت تحت سطح الأرض كان يوضع بها الميت وحوله الأثاث الجنائزى الخاص به ، وقد عثر على مثل هذه المقابر فى باب بن غشير وأبي ستة قرب مدينة طرابلس ، كما عثر على مثل هذه المقابر فى الحفريات التى أقيمت أسفل مسرح لبدة وفى الماية بالقرب من شاطئ البحر وفى مدينة صبراتة وفى مليتة ، وغالبا ماتعود هذه المقابر إلى الفترة من القرن الثالث ق . م . حتى القرن الثانى الميلادى .

#### مقابر باب بن غشير.

تقع مقبرة باب بن غشير في منطقة باب بن غشير في الطريق المار من شهال سجن طرابلس وجنوب سوق باب بن غشير.

وقد عثر على مقبرة باب بن غشير بطريق الصدفة وعلى فترات متعددة وهي عبارة عن جبانة عامة ( Nicropolis ) بها العديد من المقابر البونيقية العائلية تعود إلى الفترة من القرن الثالث ق . م حتى القرن الأول ق . م وتمتد المقبرة في مساحة كبيرة لم تحدد بعد ، لأن الكثير من المقابر بالموقع لا تزال أسفل المنازل الحديثة .

وقد ظهرت أول مقبرة فى الموقع فى شهر أكتوبر سنة ١٩٥٧ م بطريق الصدفة عندما كان أحد المواطنين يقوم بحفر أساس لمنزله وسرعان ما توالت الاكتشافات وأسفرت عن ظهور ١٣ مقبرة بونيقية .

وفى سنة ١٩٦٣ م أدت الصدف أيضا إلى اكتشاف مقبرتين فنيقيتين أُخْريين بالموقع على بعد عدة أمتار من المقابر السابقة .

وفي سنة ١٩٦٤ م ظهرت مقبرتان أخريان بطريقة الصدفة أيضا شرق بناء الإذاعة القديم بشارع الزاوية مباشرة على بعد حوالى مائة متر جنوب غرب مجموعة مقابر باب بن غشير.

وفى ١٦ أبريل سنة ١٩٧٧ م بينها كان أحد الجرارات يشق قناة لمد أنابيب المياه ظهرت مقبرة فينيقية عائلية أخرى تشبه المقابر السابقة وهي على بعد أمتار معدودة من القابر السابقة وتقع في منتصف الطريق المار من شهال طرابلس وجنوب سوق باب بن غشير وقد عثر في هذه المقبرة على هيكلين عظميين لشخصين ومجموعة من اللقيات الأثرية المختلفة (انظر الرسم رقم (۱) ، (۲)) وفي ١٨ سبتمبر سنة ١٩٧٣ م ظهرت مقبرة فنيقية أخرى عائلية غرب المقبرة السابقة على بعد عدة أمتار وذلك أثناء حفر قناة لمد أنابيب للمياه ، وهي تشبه المقابر السابقة ، وعثر فيها على بعض الأمفورات والأطباق .

وبذلك بلغ عدد المقابر التي ظهرت في مقبرة باب بن غشير ١٩ مقبرة وبالطبع لا يزال العديد من المقابر بالموقع لم يكشف بعد .

ولحسن الحظ أن مقابر باب بن غشير لم تتعرض للسلب فى العصور القديمة اللاحقة ولذلك فهى تعطى صورة صادقة عن معتقدات السكان فى تلك الفترة ، وكانت المقبرة معفورة أسفل سطح الأرض وخالية تماما من أى نوع من الزخرفة وتتكون من حفرة مستطيلة مكشوفة ، يتراوح طول ضلعها ما بين ١٠٥ متر ، ٢ متر ، وعمقها ما بين ١ متر ، ٥٠ متر ، بها سلم يوصل من أعلى بسطح الأرض ومن أسفل بمدخل حجرة الدفن ، وهو مدخل صغير مستطيل يبلغ ارتفاعه حوالى ٥٠ سم وعرضه حوالى ٦٠ سم وكان يغلق بقطعة من الحجر بحجم المدخل تقريبا . وخلف المدخل توجد حجرة الدفن وهى حجرة صغيرة بيضوية أو مستطيلة الشكل يتراوح طولها ما بين ٢ متر ، ٢٠٥ متر وعرضها حوالى ١٠٥ متر .

وكان الموتى يختلف عددهم من مقبرة إلى أخرى ما بين شخص واحد وعدة أشخاص

# مقبرة فنيقية عثر عليها بباب بن غشير

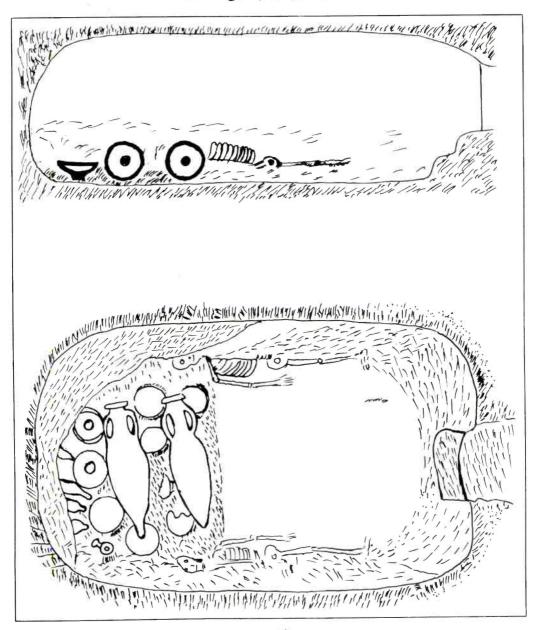

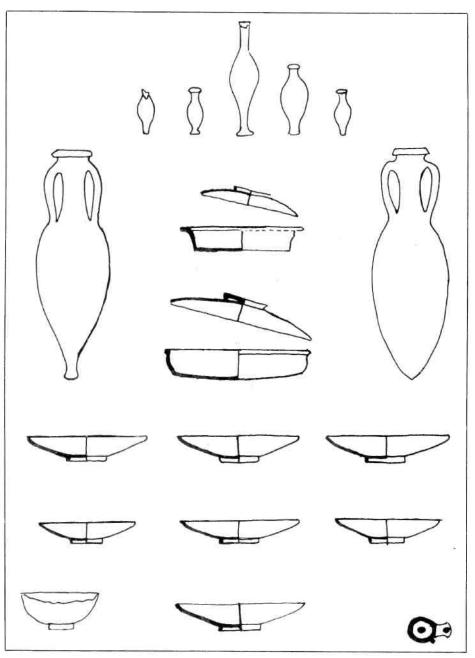

شكل (٢٦) بعض اللقيات الأثرية عثر عليها في إحدى مقابر باب بن غشير الفينيقية .

وكانوا يوضعون على أرضية حجرة الدفن كالنائم على ظهره الواحد منهم بجوار الآخر فى اتجاهات مختلفة غير محددة حسب شكل حجرة الدفن ، وكان الأثاث الجنائزى الحناص بكل ميّت يوضع حوله وخاصة بالقرب من رأسه ويديه .

وكان هذا الأثاث مختلفاً ومتعدداً وهو يمثل الأدوات التي كان يستعملها الميت في حياته ، وكانت كمية هذا الأثاث تختلف حسب حالة الميت الاقتصادية والاجتماعية .

والجدير بالذكر أن بعض هذه الأدوات كانت تصنع محليا مثل بعض الصناعات الفخارية وبعضها كان يستورد مثل الصناعات الزجاجية والمصابيح وغيرها .

ومن أهم الأدوات التي كانت توضع مع الميت هي مجموعة من الأطباق الصحون المختلفة الأحجام من الفخار الأسود وهو الفخار الكمباني (١) الجميل المزخرف بزخارف نباتية في بعض الأحيان وكذلك مجموعة من القوارير الصغيرة من الفخار أو الزجاج هلينستية الصنع وكانت هذه القوارير تستعمل لحفظ الزيوت والعطور . كما وجدت بالمقابر بعض الحلي المصنوعة من البرنز والنحاس مثل الأساور — والعقود والمرايا الدائرية ، وبعض قطع العملة القرطاجنية والنوميدية ولكنها كانت في حالة سيئة من الرطوبة .

كما عثر بالمقابر على بعض المصابيح اليونانية وعلى مجموعة من الجرار الصغيرة بعضها مزين بزخارف بارزة والبعض الآخر برسوم جميلة وبعضها عليها ختم الصانع وقد عثر أيضا في بعض المقابر على مجموعة من الجرار الكبيرة التي كانت تستعمل لخزن السوائل مثل الزيت والعصير.

هذه نظرة سريعة على مقابر باب بن غشير التي تعتبر من أهم المقابر وأقدمها في طرابلس وهي غنية بمقتنياتها وتعرض في متحف السراى الحمراء في القاعة ( ١٨ أ ) مجموعة من هذه اللقيات الأثرية الجميلة التي تعد خير شاهد على عظمة هذه الصناعات والتي وجدت في

<sup>(</sup>١) الفخار الكمبانى :

سمى كذلك نسبة لإقليم كمبانيا الساحلى على البحر التيرانى فى إيطاليا حيث ازدهرت فيه صناعة هذا النوع من الفخار فى حدود القرنين الثالث والثانى ق. م ويمتاز هذا النوع من الفخار بلونه الأسود وينقسم إلى ثلاثة أنواع محتلفة لكل نوع مميزاته الخاصة من حيث اللون والبريق المعدنى والطين .

بعض مقابر المنطقة أما هذه المقابر فقد أزيلت تماما بسبب إقامة بعض المنشآت العمرانية ، وقد تم حفظ جميع محتويات المقابر بمخازن الآثار بطرابلس .

#### مقبرة مترا بقرقارش

تعتبر مقبرة مترا <sup>(۱)</sup> من أقدم المكتشفات الأثرية في طرابلس ، زارها أول مرة سنة العتبر مقبرة مترا (وبر) (Weber) الذي كان يشرف على تحديد وتخطيط شوارع

( **M**ithras) مترا

يعتبر مترا في نظر أتباعه الوسيط بين الآلهة والرجال ومنقذ الجنس البشري ، وقد جاءت عبادته إلى الغرب من إيران في وقت غير محدد بدقة وهو إله الضوء الذي يقارن دائما بالشمس ويسمى بالشمس التي لا تقهر (Sol Invictus) ويقال إن مترا طلع من الصخر وهو يمسك فى يده شعلة وسكينا لَابساً قبعته الفرنجية معلنا عن ولادته ، حاملا المشاعل (Dadophorol) وهما (كاواتس) (Cautes) و (كاوتوباتس) (Cautopates) يقفان على الجانبين الأول بمسك مشعلا مرتفعا والثانى بمسك مشعلا منخفضا ، وهما يمثلان شروق وغروب الشمس ومسار الشمس في الربيع والشتاء ، وقد ولد مترا في الغابة وتغذى على ثمار التين ولبس أوراقه ثم قهر الشمس وبرز منها مرة ثانية بعلامة من وظائفه وهو تاج من الشعاع ومنذ ذلك الوقت أصبحت الشمس حليفة وصديقة لمترا . بعد ذلك هزم الثور العظيم المحلوق الأول على الأرض وحمله إلى كهفه ، ولكن الثور هرب مرة ثانية وحسب أوامر الشمس تابع مترا الثور ومعه كلبه وأحيرا إستطاع أن يقبض ويقفز على ظهر الثور ويقتله بسكين وبهذه الطريقة أصبح مترا مؤسس الحياة على الأرض ، لأنه يعتقد أن العمود الفقرى للثور نبتت منه سنابل القمح ومن دمه ظهر عصير العنب ، ومن بقايا جسمه نبتت جميع الأعشاب ، ومن أصل الثور ظهرت باقي الحيوانات ، والزوجان الأولان من البشركانا في رعاية مترا ومنذ ذلك الوقت وحتى النهاية فإن قوى الشرتحاول باستمرار إفساد المخلوقات ، لكنها لا تستطيع ، فقد أرسل ( أهريمان )(Ahriman) قحطا وجفافا كبيرا ، ولكن مترا بسهم من سهامه دفع المياه الغزيرة من الصخر وأنقذ الإنسان من كارثة . وقبل أن يلحق مترا بركب الآلهة شاركه في عشائه الأخير رجل كرم في طقوس مترا الدينية ثم نؤل مركب الشمس الذي رفعه عبر المحيط إلى مكان الآلهة حيث واصل حايته من هناك لأنصاره ومتعبدية . وقد انتشرت عبادة مترا في جميع أنحاء العالم الروماني ، في متراى ( مكان عبادة مترا ) كان يصور وهو يقوم بقتل الثور مع اثنين من حاملي المشاعل على الجانبين ومعه كلبه . ويبدو أن مترا كانت ترعاه الكهنة ، وكان يجتمع في المعبد المتعبدون للمشاركة في الأكل المقدس ، ولدخول عبادة متراكان على المتعبد أن يمر ببعض أنواع الطقوس الدينية ، كماكان مطلوبا منه أن يعيش حياة نقية مطيعة وكانت توجد سبع درجات في طقوس عبادة مترا وكان المتعبدون يعتقدون انهم بعد الوفاة سوف ترحل أرواحهم وتقابل مترا الذى يمنحهم البركة وحياة جديدة خالدة

طرابلس فى العصر التركى الثانى ، وقد سجل فى مذكراته وتخطيطاته الاولية مقبرة مترا . كما أشار إليها (كليرمونت كانو) ( Clermont Canneau ) فى مجلة الدراسات الفرنسية . كما ذكرها أيضا دارسون إيطاليون آخرون منهم الإيطالى ماروكى (Marrucchi) ومونوس (Munos) وهذا أعتقد أن الرسوم مسيحية . وبعد احتلال الإيطاليين لطرابلس كانت المقبرة منسية ، وفى سنة ١٩١٤ م أعيد دراستها من جديد ونظفت حتى يمكن الدخول إليها ، وبسبب انفجار لغمين فى المحجر المجاور لها ظهرت بعض معالمها ، وخلال سنتى وبسبب انفجار لغمين فى المحجر المجاور لها للوجود . وقد أشرف البروفسور بييترور رومانيللى على إتمام اكتشاف المقبرة فى شتاء عامى ١٩١٩ م — ١٩٢٠ م .

تقع مقبرة مترا في منطقة غوط الشعال على بعد حوالي ثمانية كيلومترات غرب مدينة طرابلس شهال طريق طرابلس قرجي الزاوية مباشرة ، وتعود المقبرة إلى القرن الرابع والخامس الميلادي . حفرت المقبرة في سطح هضبة من الحجر الرملي الجيري ، لها مدخل في الجانب الجنوبي عبارة عن باب غير مرتفع يبلغ ارتفاعه ١٢٠ سم يوصل إلى ممر منحدر قليلا إلى الداخل يبلغ طوله أربعة أمتار وعرضه متر واحد يوصل إلى حجرة الدفن التي كانت في أول الأمر فوهة محجره وهي عبارة عن حفرة مستطيلة مكشوفة باستثناء الجزء الشرقي الذي ترك على شكل سقف . أرضية المقبرة من الرمل والجدران مستوية عمودية قطعت في الصخر الطبيعي . يبلغ طول المقبرة في الشرق إلى الغرب مابين ٥٨,١٥ متر و ٥٨,٥ متر وعرضها مابين الطبيعي . يبلغ طول المقبرة في الشرق إلى الغرب مابين من الجدار الشمالي من الغرفة في مواجهة المدخل حنية بها قبر ، وتوجد في نفس الجدار شرق القبر الأول حنية أخرى بها قبر ، و في مواجهة القبر الثاني في الجدار الجنوبي توجد حنية بها قبران لم يستعملا بعد .

القبر الأول في داخل الحنية على شكل ثابوت مرتفع وهو خاص ب (آليا اريسوس) ( Aelia Arisuth ) وهو أهم مدفن بالمقبرة ، فنجد حوله الكثير من الرسومات الجميلة الملونة ، وهي ترمز إلى بعض العبادات والمعتقدات القديمة في ذلك العصر . وقد ترك الجزء الأسفل من الحنية على شكل ثابوت يوضع الميت بداخله وأغلق الثابوت بطبقة من الحير والملاط عليها بعض الرسوم الجميلة . وكان الميت يوضع شبه نائم على ظهره رأسه ناحية الغرب ورجلاه ناحية الشرق ، وقد كتب اسم صاحبة المقبرة في عبارة جنائزية بدائرة كبيرة من الأغصان والورود يحملها ملكان مجنحان طائران ويمسك كل واحد منها بغصن ، وقد وضعت هذه الدائرة على الجدار فوق القبر .

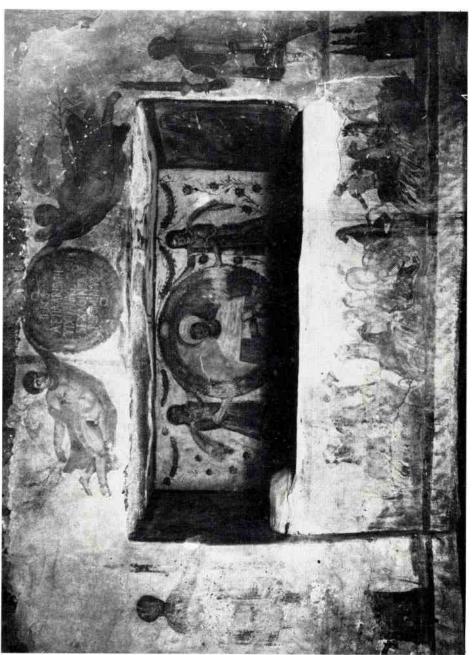

## النص الذي فوق قبر أليا أريستوس:

تكريما لآ لهة العالم السفلي D. M. S.

هذا القبر لأليا أريستوس Aelia Arisuth

التي عاشت Vixit. Annos

Sexaginta lake 7.

تقريبا Pius Minus

وكتب فيها النص السابق الذي يعنى أن صاحبة القبر تسمى آليا أريستوس وتبلغ من العمر ستين عاما ، وعلى جانبى الحنية فى كل جانب صورة رجل يمسك فى يدة شعلة كبيرة مشتعلة ولابس رداء أبيض به شريط مزخرف باللون الأحمر وهو رداء ( دلماسيا ) وفى مقدمة التابوت من الأمام فى أسفل الجدار منظر يمثل سباقاً للعربات فى حلبة السباق ، وهى عند الالتفاف حول الميدان فنرى أربع عربات تتميز كل واحدة منها بلون خاص فنجد العربة الزرقاء فى المقدمة أما العربة البيضاء فنراها قد أصييت أثناء السباق وهى مقلوبة بينا نجد العربة الخضراء يشد سائقها لجام خيولها ليكبح جاحها حتى لا تصطدم بالعربة البيضاء أما العربة الخضراء فتوجد فى مؤخرة السباق ، ونرى بين العربتين الحمراء والخضراء رجلا يحمل العربة الخمراء فتوجد فى مؤخرة السباق ، ونرى بين العربتين الحمراء والخضراء رجلا يحمل كأس الانتصار لتقديمه للفائز ، وغالبا كانت العربة الزرقاء تمثل عربة آليا أريستوس التى كسبت سباق الحياة ، كما نجد في أحد جانبى حلقة السباق قاعدة عليها ثلاثة مشاعل كانت تشعل واحدة منها عند نهاية كل دورة من دورات السباق حتى يتم إشعالها بنهاية أشواط السباق .

وفى وسط الكوة بالجدار المواجه فوق التابوت توجد صورة جميلة دقيقة لاليا أريستوس وضعت فى إطار دائرى جميل مكون من أغصان الأشجار والزهور ويصور آليا تلبس رداء يغطى جسمها عليه شال أبيض تحته توجد عباءة والرأس مغطى بغطاء أبيض يشبه العهامة وعلى جانبى الإطار توجد فتاتان من أتباع آليا تحملان الإطار وكل فتاة منها فى جانب ، وعلى جانبى الكوة يوجد فى كل جانب ملاك صغير عار متكئ على مشعل مقلوب رمزاً لنهاية الحياة .

أما على سقف الكوة فتوجد صورة طاووس ناشرا جناحيه وبعض أشجار الكروم ، وقد وجدت هذه اللوحة مكسورة .

وعند اكتشاف المقبرة في أوائل القرن العشرين كان غطاء الثابوت سليما وكان يوجد عليه صورة لبوة كان مكتوبا عليها العبارة اللاتينية التالية ( Que Lea Jacet ) أى بمعنى هنا ترقد لبؤة . والواقع أننا نعرف أن كلمة أسد أو لبؤة تعتبر إحدى الدرجات السبع السرية لطقوس ( مترا ) ( Mithra ) الآله الفارس الذى انتشرت عبادته بين الجنود الرومان . وقبل اكتشاف مقبرة قرقارش كان من المعتقد أن عبادة ( مترا ) مقصورة على الرجال فقط ولكن وصف آليا أريسوس بلقب لبؤة يعنى أنها كانت ممن تلقوا أسرار هذه العبادة ، وفي ناحية الغرب عند رأس آليا أريستوس توجد بقايا حوض صغير من الجبس مثقوب كانت تصب فيه القرابين السائلة مثل العصير إلى الميت .

القبر الثانى يوجد فى الجدار الشهالى ناحية الشرق وهو يشبه المدفن الأول غير أنه أقل دقة من سابقه وهو فى حالة سيئة خاص بزوج آليا أريستوس المدعو اليوس يوراثانوس ( Aelios lurathanos ) ويعتقد أن أليوس ربما كان ليبيا نوميديا ويبدو من النص المكتوب فوق قبره أنه كان شابا عندما ماتت زوجته التى كانت تبلغ من العمر ستين سنة بينا كان عمر الزوج عند وفاته خمسا وأربعين سنة . والنص المكتوب على القبر فى حالة سيئة .

Aelius Ma ... Iurathani
Bix An O Agin Quia

Plus M.N

Dis Manibus Sacrum

... S

Aelios Magnus Oximus Iurathan
Filius Bixit Annos Quiquo Quadr Aginta Quia
Que Plus Minus

والواقع أن زخرفة هذا القبر أقل جودة وإتقاناً من القبر الأول ، وربما عمل بطريقة سريعة وبدون اهتام حيث نلاحظ أن نحت القبر أيضا غير متقن . ويوجد على جدار الثابوت رسم أليوس مستلقى بين أشجار الكروم والأزهار وعلى جانبى الثابوت يوجد فى كل جانب ملاك متكئ على مشعل مقلوب وهو رمز لنهاية الحياة وسقف الحنية مصور عليه كرمة عنب بين أغصانها بعض الطيور وسلة مملوءة بالفاكهة تتدلى منها أغصان مشدودة بها بعض الزهور . وعند اكتشاف المقبرة كان غطاء الثابوت موجودا عند رأس الميت ناحية الغرب وكان يوجد حوض مثقوب لصب القرابين السائلة . ويشير علماء الآثار أنه كان يوجد على غطاء الثابوت صورة أسد كتبت عليه الجملة التالية ( Qui Leo Jacet ) ومعناها هنا يرقد أسد وهي إحدى درجات عبادة مترا .

والقبران الثالث والرابع يوجدان فى الجدار الجنوبي من المقبرة فى أقص الشرق ، وهما عبارة عن كوة فى داخل الجدار لها سقف على شكل قوسين ، والمقبرة خالية تماما من الزخارف وداخل الكوة يوجد مكانان على شكل ثابوتين الواحد منها بجوار الآخر أحد هما للخارج والآخر للداخل وقد حفرا لوضع الميتين ولكنها لم يستعملا وربما كانا خاصيْن لدفن أبناء آليا وأليوس .

هذه لمحة سريعة عن مقبرة مترا التي تعتبر من أجمل المقابر التي عثر عليها في طرابلس . وفي ختام ذلك يمكن أن نقول بعد دراسة الزخارف الموجودة بالمقبرة أنها تشتمل على بعض العناصر والرموز المسيحية والوثنية . ولا نستغرب هذا التداخل الفني والعقائدي في مثل هذه الفترة حيث كانت المسيحية قد قطعت شوطا كبيرا في الانتشار في العالم الروماني ، كما كانت الوثنية لا تزال آثارها باقية . كما أن التقارب كان كبيرا بين عبادة مترا الفارسية والمسيحية ، ولذلك فإننا لا نستطيع إعطاء رأى قاطع محدد عن تاريخ مقبرة مترا ونعتقد أنها قد تعود إلى القرنين الرابع والحامس الميلادي ، وربما تكون مقبرة وثنية عائلية لعائلة تعبد الآله مترا أو مقبرة عائلية مسيحية .

#### منطقة حفائر قرقارش الأثرية : \_

تعتبر منطقة حفائر قرقارش من أهم المعالم الأثرية بطرابلس لأنها تغطى فترة تاريخية طويلة تصل إلى حوالى خمسائة سنة تبدأ من القرن الأول الميلادى وتنتهى فى القرن الخامس الميلادى ، كما أن المنطقة مرت بظروف مختلفة ومظاهر متعددة ومتباينة ، كما سوف نوضح ذلك فهابعد .

وتقع منطقة حفائر قرقارش غرب مدينة طرابلس في حي غوط الشعال جنوب الطريق الساحلي مباشرة عند الكيلومتر الرابع والنصف ، وهي عبارة عن ربوة صخرية غير محددة ، لأن الرمال مازالت تغطى المنطقة ، كما أن الحفائر بها لم تنته بعد ، وقد عثر على منطقة الحفائر بقرقارش بمحض الصدفة في ١٩٦٥/٦/٢٤ م ، وذلك عندما كان أحد المواطنين يحاول حفر بئر خاص بمنزله حيث أدى حفر هذا البئر إلى العثور على سراديب أرضية كبيرة متعددة الاتجاهات وسرعان ما توالت الاكتشافات المختلفة بهذه المنطقة التي تعود إلى عصور تاريخية متعددة .

وتنقسم الفترات التاريخية التي مرت بها منطقة حفائر قرقارش الأثرية إلى ثلاث فترات :

الفترة الأولى : تعود إلى القرن الأول والثانى الميلادى ، وتنتمى إلى هذه الفترة المقبرة التى اكتشفت فى جنوب الحفائر ، وكانت عبارة عن مقبرة جاعية لبعض العائلات البونيقية والرومانية ، وقد عثر على مقبرتين ترجعان إلى هذه الفترة ، وكانت المقبرة تحفر تحت سطح الأرض وهى عبارة عن حجرة صغيرة تتصل بأعلى سطح الأرض بواسطة سلم وكان الميت يوضع فى الحجرة التى تغلق بعد ذلك بحجركبير ، وقد عثر فى هاتين المقبرتين على طريقتين للدفن الأولى متقدمة حيث كان يوضع الميت نائما على ظهره ، والثانية متأخرة أو لا حقة للطريقة الأولى حيث كان يحرق الميت ثم تحفظ بقاياه فى أوان خاصة فيا يعرف بالأورن (Urn) وهى مصنوعة من الفخار أو الزجاج أو الرصاص ، ولكن يبدو أن هاتين المقبرتين سرقتا فى العصور اللاحقة ، فقد وجدت إحد اهما مكسورة والأخرى فى حالة غير طبيعية كما الأرض فى حفر صغيرة خصصت لوضع هذه الأوانى تعود إلى هذه الفترة ، وترجع طريقة الدفن الأولى بالمنطقة إلى القرن الأولى وأوائل القرن الثانى الميلادى ، أما طريقة الدفن الثانية الدفن الثانية والثالث الميلاديين .



شکل (۲۸)



شکل (۴۹)

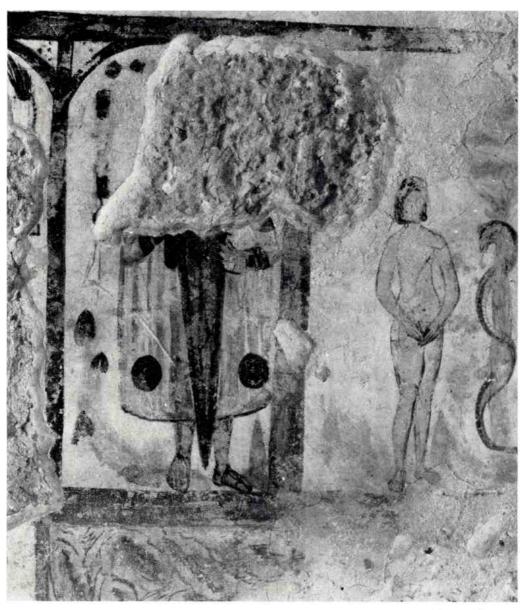

شکل.(۳۰) رسم جداری ملون بسرادیب منطقة حفائر قرقارش تصور خروج سیدنا آدم وسیدتنا حواء من الجنة .

الفترة الثانية : تعود إلى القرن الثالث الميلادي ويرجع إلى هذه الفترة السراديب المكتشفة بالمنطقة وبعض الحدران القديمة .

وتعتبر السراديب من أهم الاكتشافات الأثرية في منطقة قرقارش وهي عبارة عن دهاليز صُخمة حفرت أسفل سطح الأرض يبلغ طول الجزء المكتشف منها حوالي ٢٠٠ متر، ويبلغ عرض السراديب حوالي ١٠ أمتار تقريبا تستند أسقفها على أعمدة مستطيلة ضخمة تركت عند قطع الأحجار، والسراديب تمتد من الشرق إلى الغرب وعلى جانبيها بعض الدهاليز الفرعية والحجرات الجانبية، وقد عثر في سراديب قرقارش على مدخل كبير يقع في الشهال الغربي، وهو عبارة عن حفرة كبيرة مستطيلة بها سلم ينزل ملتصقا بالجدار الشرقي حتى يصل إلى أسفل وهو مدخل كبير ويجرى العمل على ترميمه.

والغرض من هذه السراديب غير معروف لدينا بصفة مؤكدة ويحتمل أنها كانت تستعمل كمحاجر حيث لا تزال بقايا بعض الأحجار التي لم ينته من قطعها داخل السراديب، ولكن يبدو أن هذا ليس الغرض الأساسي من حفرها، وربما كان يزمع استعالها كمقابر أرضية من نوع الكاتاكومب (Catacomb)، وربما استعملت كمخازن أو منازل، هذا وقد عثر على كثير من هذه السراديب في طرابلس، بعضها خالية تماما كالسراديب التي اكتشفت بحى الأندلس في قرقارش، وسراديب أخرى اكتشفت بتاجوراء، غير أنه عثر على بعض السراديب التي كانت تستعمل كمقابر من نوع (كاتاكومب) مثل سراديب صبراتة وترهونة وسرت.

أما بالنسبة لمعصرة زيت الزيتون التي عثر عليها بقرقارش فهي واضحة المعالم لأن الحفائر بها لم تتم بعد ، وكذلك لوجود بعض المبانى التي ترجع إلى عصور متأخرة في نفس المكان بجوار المعصرة وهي تشتمل على بعض الأحواض والحجرات وأنابيب الزيت .

الفترة الثالثه تعود إلى القرن الرابع الخامس الميلادى وهي الفترة الأخيرة للمنطقة وتشتمل على مجموعة من المبانى أهمها فرنان للفخار وبعض أفران من الجير وبعض المقابر ومقابر أخرى عثر عليها داخل السراديب كها عثر على كنسية فى أقص الشرق من هذه السراديب . ونخص بالذكر هنا فرنى الفخار اللذين فى شهال معصرة زيت الزيتون مباشرة وهما فى حالة جيدة نسبيًا ، والفرن على شكل حفرة دائرية يبلغ قطرها حوالى مترين وارتفاعها حوالى ثلاثة أمتار فى وسطه عمود دائرى يصل إلى أعلى السقف ، والجدران مغطاة بقوالب الطين التي شكلت فى بعض الأحيان بشكل رفوف كانت توضع وتنظم عليها الأوانى والأطباق الفخارية ثم بعد ذلك تحرق فى بناء أسفل الفرن .

أما بالنسبة لأفران الجير فهي تشبه الأفران السابقة بنيت كلها داخل السراديب خاصة عند المدخل .

وبالنسبة للمقابر المتأخرة فقد عثر على ثلاث منها متشابهة ومكسورة فى منتصف المنطقة تقريبا . والقبر عبارة عن حفرة بحجم الميت تقريبا أسفل سطح الأرض كان يوضع فيه الميت ويغطى بالتراب وتبنى فوق الحفرة مصطبة بحجمها تقريبا ، وكانت إحدى هذه المصاطب عليها رسوم نباتية .

كما عثر فى السراديب بأحد الدهاليز على حجرة حولت فيما بعد إلى مقبرة جنائزية تحتوى على قبرين متشابهين ، وكانت القبور عبارة عن حفرة بحجم الميت تقريبا يبلغ عمقها ١ متر . وقد عثر فى أحد القبرين على تابوت من الرصاص بداخله هيكل عظمى بثلاث قطع من الآجر الكبيرة الحجم وبجوار رجلى الميت عثر على طبق من الفخار وحذاء مصنوع من الحلد والفلين .

وأهم اكتشافات منطقة قرقارش الأثرية هي الكنسية المسيحية التي ترجع إلى عهد الاضطهاد المسيحي من قبل الوثنيين ، ولذلك كان المسيحيون يلجأون إلى السراديب والمقابر والأماكن البعبدة للقيام بشعائرهم الدينية . وهي كنسية صغيرة تشغل قطعة من الجزء الشرقي للسراديب بيلِع طولها من الشهال إلى الجنوب ثمانية أمتار وعرضها حوالى ثلاثة أمتار ، وقد أُضيفت بعض التعديلات على هذا الجزء من السرداب لكي يتناسب مع وضع الكنسية . فقد أغلقت الفتحة التي بين الكنسية والسرداب وبني محراب صغير في الجانب الجنوبي ومصطبة في الجانب الشرقي. وكانت جدران الكنيسة مغطاة برسوم جميلة مستوحاة من القصص الدينية من العهد القديم والعهد الجديد ، وإن هذه الرسوم الجدارية قد تآكلت بفعل عوامل التعرية وبقيت منها بعض الرسومات الموجودة على الجدار الغربي ، فنجد في الشمال منظرا يمثل هجرة السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر تحمل ابنها ، وتركب على ظهر حهار وخلفها يوجد أربعة رجال وفي الجنوب توجد صورة أخرى تمثل خروج سيدنا آدم وحواء من الجنة وقد صورت الشجرة المحرمة ملتفاً حولها ثعبان كبير وعلى أحد جانبي الشجرة يوجد سيدنا آدم وعلى الجانب الآخر توجد سيدتنا حواء وقد صورا عاريين ، كل منها يغطى عورته بيديه ، كما يوجد بعد ذلك كاهن يمسك سيفا كبيرا غير أنّ الصورة في حالة سيئة ، وفي الجدار الشرقي جهة الجنوب توجد صورة كاهن آخر مواجه للكاهن المرسوم على الجدار الغربي . والجدير بالملاحظة أنه توجد بعض الكتابات الدينية التي لم تتم دراستها بعد .

هذه نظرة سريعة لأهم الاكتشافات الأثرية والمظاهر الحضارية التي مرت بها منطقة حفائر قرقارش .

### منطقة حفائر جنزور الأثرية

تقع منطقة حفائر جنزور غربي مدينة طرابلس بجنوب الطريق الساحلي بحوالى ٤٠٠ متر عند الكيلومتر ١٣ ـــ وتعتبر منطقة حفائر جنزور الأثرية من أهم المناطق الجنائزية فى طرابلس لأنها تغطى حقبة تاريخية تصل إلى حوالى أربعائة سنة تقريبا تبدأ من القرن الأول الميلادى حتى القرن الرابع الميلادى وتشتمل على ثلاث حضارات عظيمة لعبت دورا كبيرا فى تاريخ البشرية عامة وتاريخ طرابلس خاصة ، وهذه الحضارات هى الحضارة البونيقية ثم الحضارة الرومانية وأخيرا الحضارة الرومانية المتأخرة .

بدأت الحفائر فى هذه المنطقة سنة ١٩٥٨ م عندما أدت الصدفة إلى اكتشاف المقبرة رقم (١) وهى من أهم المقابر المكتشفة ، وأسفرت الحفائر بعد ذلك عن اكتشاف خمس مقابر متشابهة ثم توقفت الحفائر لأن المقابر كانت خالية بسبب سرقتها فى العصور التالية .

وفى صيف ١٩٦٩ م استؤنفت الحفائر مرة ثانية بالمنطقة وأدت إلى اكتشاف خمس عشرة مقبرة أخرى وتوقفت الحفائر مرة أخرى لدراسة ما تم اكتشافه من قبل وبناء متحف صغبر لعرض اللقبات الأثرية الحاصة بالمنطقة.

والمنطقة عبارة عن هضبة صخرية منخفضة لم تحدد مساحتها بالضبط لأن الحفائر لاتزال فى بدايتها ، ولكن كل الدلائل تشير إلى أهمية المنطقة من الناحية الأثرية والتاريخية ، حيث عثر فى مساحة صغيرة وفى وقت قصير على مجموعة كبيرة من المقابر .

والواقع أن منطقة حفائر جنزور تعود إلى عصور تاريخية متعددة وتخضع لمعتقدات دينية جنائزية متباينة وظروف اقتصادية واجتماعية متقلبة ، ولذلك كانت المقابر بالمنطقة مختلفة من حيث الشكل والحجم ، وتكاد تكون متشابهة في كل عصر ، ويمكن تقسيم هذه المقابر إلى الأنواع التالية :—

١ \_ مقابر بونيقية .

٢ ــ مقابر بونيقية رومانية .

٣ \_ مقابر رومانية متأخرة .

#### المقابر البونيقية : \_

هذا النوع من المقابر يعتبر من المقابر المهمة المكتشفة بطرابلس ، وتعود إلى الفترة من نهاية القرن الأول ق • م حتى القرن الثاني الميلادي ، وهي مقابر عائلية حفرت كلها تحت الأرض ، ووجد معظمها خاليا من الرسومات الحدارية الملونة وكانت كل مقبرة تتكون من حفرة مكشوفة رباعية الشكل يتراوح طول كل ضلع من أضلاعها . مابين مترين ومتر ونصف ، ويترواح عمقها ما بين مترين ونصف ومترين ، وعلى أحد جدران الحفرة يوجد سلم يتكون من عدة درجات كبيرة يصل مابين سطح الأرض وأرضية الحفرة ، حيث توجد المداخل الصغيرة التي توصل إلى حجرات الدفن التي يختلف عددها من مقبرة إلى أخرى مابين حجرة واحدة وثلاث حجرات ، وربما أعدت وحفرت في فترات متلاحقة وهي حجرات رباعية الشكل حفرت في الصخر في جدران الفناء ، لها مدخل صغير يصل ارتفاعه حوال ٨٠ سم وعرضه حوالي ٧٠ سم يغلق بحجركبير ، يوصل المدخل إلى حجرة الدفن الرباعية الشكل التي يتراوح طول ضلعها مابين مترين ومتر ونصف. حجرة الدفن أرضيتها أكثر انخفاضا من أرضية الفناء سقفها مستو وفى بعض الأحيان محدب ، يصل ارتفاع السقف حوالي متر وربع وجدران الحجرة في بعض الأحيان بها مشكاوات Niches كان يوضع فيها بعض أواني حفظ بقايا الموتى بعد حرقها ، وأرضية الحجرة بها حفرة مستطيلة تمتد من أمام المدخل حتى ثلثي الحجرة تقريباً . وهذه الحفرة توضع بها بعض الأواني والأطباق . كما كانت تخصص لتجهيز ووضع الميت في المقبرة . وفي المقابر المتقدمة من هذا النوع لا توجد حفرة في الأرضية ولكن في بعض الأحيان كان يترك على الجانبين . مايشبه الثابوت لوضع الميت بداخله مثل المقبرة رقم (١) السالفة الذكر. وكان الميت يوضع على الأرض مباشرة في اتجاهات مختلفة حول الجدران . أحيانا نائمًا على ظهره ويديه أسفل بطنه أو على صدره وحوله الأثاث الجنائزي الخاص به حول رأسه وعند قد ميه ، وفي بعض الأحيان نجد قطعة من العملة في يد الميت . ويختلف عدد الموتى من حجرة إلى أخرى مابين شخص واحد وستة أشخاص وذلك حسب مساحة حجرة الدفن والمدة التي استعملت فيها المقبرة . وكان الأثاث الجنائزي يتكون من أدوات مختلفة كان يستعملها الميت في حياته اليومية مثل الجرار الكبيرة التي كانت تستعمل لخزن السوائل كالزيت والعصير . وبعض الأواني المنزلية ، وبعض المصابيح والمباخر المتنوعة وبعض أدوات الزينة مثل المراود والدبابيس والعقود والأساور والخواتم ، وكان بعض من هذه المواد يصنع من الفخار

والزجاج ، والبعض منها كان يصنع من البرونز ، ووجدت بعض الأدوات مصنوعة من العاج ومن بعض الأصداف البحرية ،

كما عثر داخل هذه المقابر على أوانى حفظ بقايا الموتى بعد حرقها ، بعض منها مصنوع من الفخار ، والبعض الآخر مصنوع من الزجاج ، وتعود هذه الأوانى إلى العصر الرومانى القون الأولى — الثانى الميلادى حيث يدل على أن هذه المقابر استعملت حتى العصر الرومانى ، ووجدت بعض الصناعات المستوردة مثل الفخار (الأريتيني) ( Arretine ) والفخار (التيراسجلاتا) ( Terrasigillata ) كما وجدت بعض الأوانى الفخارية .

#### المقابر البونيقية الرومانية: \_

هذا النوع من المقابر استعملت فيه طريقة الدفن بحرق جثث الموتى وحفظ بقاياها فى أوان خاصة وهى ماتعرف ( Urns ) وكانت هذه الأوانى تصنع إما من الفخار أو الزجاج أو من الرخام أو الرصاص ، وهذه الطريقة تعود إلى قترة لا حقة لمدافن الفترة السابقة فى حوالى القرن الثانى الميلادى بعد أن تأثر سكان مدن طرابلس الفنيقيون بالمعتقدات الدينية والجنائزية الرومانية ، وقد عثر على كثير من الأوانى الخاصة بحفظ بقايا الموتى فى هذا النوع ، من المقابر كما عثر على مجموعة من الجرار مملوءة ببقايا عظام الموتى المحروقة مدفونة فى الطبقة الرملية فى أماكن متفرقة خارج المقابر البوئيقية .

والوقع أننا لا نستطيع أن نميز بدقة بداية استعال هذه المقابر للطريقة الرومانية وهى طريقة حرق الموتى والطريقة البونيقية حيث كان الميت يدفن بالطريقة المعتادة والتي تختلف من مقبرة إلى أخرى بالمقابر البونيقية .

#### المقابر الرومانية المتأخرة : ــــ

تمثل هذه المقابر الفترة الأخيرة لطريقة الدفن بالمنطقة وتعود إلى أواخر القرن الثالث والرابع الميلاديين بعد انتشار المسيحية بين سكان طرابلس ، وبعد أن أصبحت المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية . وقد حفرت هذه المقاير فى الطبقة الصخرية وفى بعض الأحيان استعملت فوهات المقابر البونيقية كمقابر فى العصر المتأخر . وكان القبر عبارة عن

حفرة مستطيلة أكبر من حجم الميت قليلا يتراوح عمقها مابين ٦٠ ، ٨٠ سم يوضع الميت بأسفلها نائما على ظهره ويداه على صدره فى اتجاهات مختلفة ، ويوجد القبر خاليا تماما من اللقيات الأثرية وكان يغطى بالرمال ولم يعثر على أى بناء فوق سطح الأرض فى هذا النوع من المقابر.

هذه لمحة بسيطة عن أهم أنواع المقابر المكتشفة بحفائر جنزور وطريقة الدفن بها ، ويبدو واضحا أنها من أهم المناطق الأثرية ، وهي تعطينا فكرة عن أنواع المقابر المستعملة بطرابلس في تلك الفترة ، كما أنها تعكس لنا بعض مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والجنائزية التي كانت تسود العالم الروماني عامة وإقليم طرابلس خاصة .

من هذا يبدو أن منطقة حفائر جنزور كانت مقبرة عامة لبعض العائلات البونيقية في آواخر الفرن الأول ق • م وحتى القرن الثانى الميلادى ، أى منذ عصر الامبراطور أغسطس حتى العصر الانطونيني تقريبا ، ثم بعد ذلك تغيرت طريقة الدفن تغيرا قد يكون كليا أو جزئيا بعد أن تأثر السكان بالمعتقدات الرومانية واستعملت طريقة حرق الموتى وحفظ بقاياهم في أوان خاصة ، وتعود هذه الفترة إلى القرن الثاني والثالث الميلادى .

وبعد موت الامبراطور (الاكسندر سويروس) سنة ٢٣٥ م آخر أباطرة الأسرة السويرية سادت البلاد فترة من الفوضى والاضطرابات نتيجة للصراع الامبراطورى وهجات القبائل البربرية على مدن طرابلس والكوارث الطبيعية مثل الزلازل وتحرك الرمال ، بالإضافة إلى الصراع الديني بين الوثنيين والمسيحيين أدت هذه الظروف إلى حالة من التدهور والانحطاط في طرابلس ، ولذلك تعرضت المنطقة للسلب والنهب ، ويظهر أنه في هذه الفترة سرق الجزء الأكبر من الأثاث الجنائزي من بعض المقابر القديمة .

وفى القرن الرابع الميلاد بعد انتشار المسيحية ظهرت طريقة جديدة للدفن تتمثل فى المقابر الرومانية المتأخرة .

والواقع أننا لا نستطيع أن نحدد بصورة دقيقة بداية ونهاية كل طريقة للدفن بمقابر جنزور ، لأن الحضارات الإنسانية والعادات والتقاليد الحضارية لا تزول بسرعة وفجأة ولكنها تزول تدريجيا وتتداخل وتتأثر ببعضها البعض .

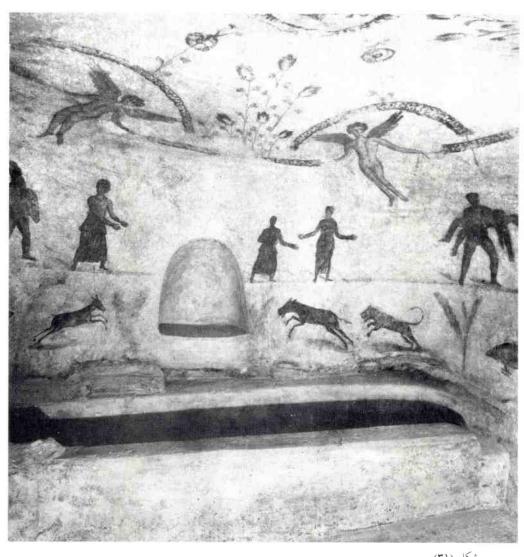

شكل (٣١) المقبر رقم (١) بحفائر جنزور . بعض الرسومات الجد ارية تمثل الاله هرقل في أحد أعاله الاثنى عشر عند إحضاره للكلب (كيربيروس) وترى أمامه الآلهة أثينا والآله هرمس اللذين ساعداه في إنجاز عمله . '

#### 

تعتبر هذه المقبرة من أهم المقابر المكتشفة بمنطقة جنزور حتى الآن ، وهى تشبه المقابر البونيقية الأخرى غير أنها تمتاز برسوماتها الجدارية الملونة التى تصور بعض الأساطير اليونانية القديمة ، ويبلغ طول هذه المقبرة ٢١٠ سم وعرضها ٢٠٥ سم لها مد خل صغير فى الجدار الغربي يوصل إلى حجرة الدفن المحفورة أسفل سطح الأرض ، وعلى جانبي الحجرة الشهالي والجنوبي يوجد ثابوتان لدفن الميت ، كما توجد بكل من الجدار الشهالي والجدار الجنوبي مشكاة عثر فى كل منها على آنية من الفخار بها بقايا بعض حثث الموتى المحروقة ويمكن أن نقسم الرسومات الموجودة بجدران المقبرة إلى جزئين ، الجزء السفلي والجزء العلوى : الجدار الجنوبي :

الجزء السفلى: نلاحظ به بعض الرسومات الجدارية لحيوانات متوحشة تطارد بعض الحيوانات الأخرى مثل أسد يطارد حمارا ، وذئب يصطاد غزالا ، وكلب يجرى وراء وعل ، ونلاحظ رسومات أخرى مثل رسم ثور وبطة وبعض الأشجار .

الجزء العلوى: نلاحظ به رسم جدارى لهرقل فى أحد أعاله وهى تصورلنا البطل الأسطورى هرقل عند نزوله إلى العالم السفلى لإحضار الكلب (كربيرس) ( Cerberus ) حيث أمره آريثوس ( Eurystheus ) ملك ( ماسينا ) ليحضر الكلب (كربيرس) إلى ماسينا وهو العمل الثانى عشر من أعال هرقل وقد سمح له ( هاديس ) (Hades ) إله العالم السفلى بأن يفعل ذلك العمل بدون استعال أسلحة وقد قبض هرقل على الكلب السفلى بأن يفعل ذلك العمل بدون استعال أسلحة وقد قبض هرقل على الكلب (كربيرس) حارس مدخل العالم السفلى ، وذلك بأن مسك رقبة الكلب حتى استسلم وحمله إلى ماسينا ، ولما رآه (آريثوس) خاف ، ولذلك أرجع هرقل الكلب إلى (هاديس) مرة ثانية .

<sup>(</sup> ۱ ) كربيرس : .

هو الكلب الذى يقوم بحراسة هاديس بن تايفون ( Typhon ) وأخيدنا ( Echidna ) ويقال إنه كان له خمسون أو مائة رأس والبعض الآخر يقول إنه له ثلاثة رؤوس فقط وثعابين تنبت من رقبته وذيله ( تنين )(Dragon) وكان يحرس المدخل إلى هاديس ويدع الكل يدخل ويمنعهم من الخروج مرة ثانية وقد نزل أرفيوس إلى العالم السفلي بعد أن ألف الكلب ( كربيرس ) العزف على قيثارته ، كما أن ( انياس ) نزل إلى العالم السفلي بعد أن زودته ( سببيلي كوماى ) بكعكة منومة للكلب ( كربيرس ) .

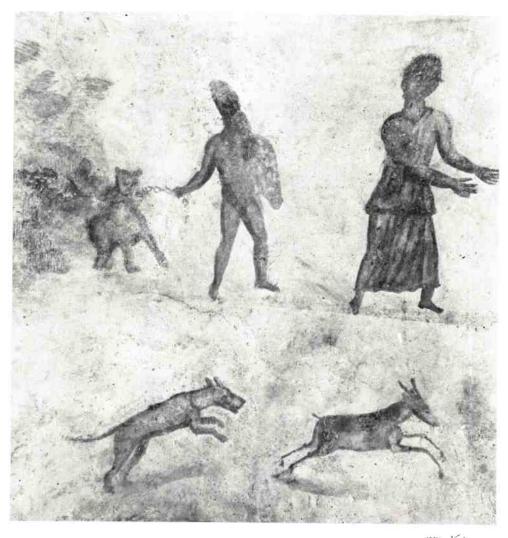

شكل (٣٢) جنزور المقبرة رقم ( ١ ) بعض الرسومات الجدارية الملونة عثر عليها فى إحدى المقابر البونيقية الرومانيا

بعض الرسومات الجدارية الملونة عثر عليها في إحدى المقابر البونيقية الرومانية بجنزور تصور الآله هرقل في أحد أعماله وهو إحضار الكلب (كيربيروس) حارس العالم السفلي ، ويرى في الصورة هرقل يسحب الكلب وأمامه الآلهة اثينا التي تساعده في إنجاز عمله .

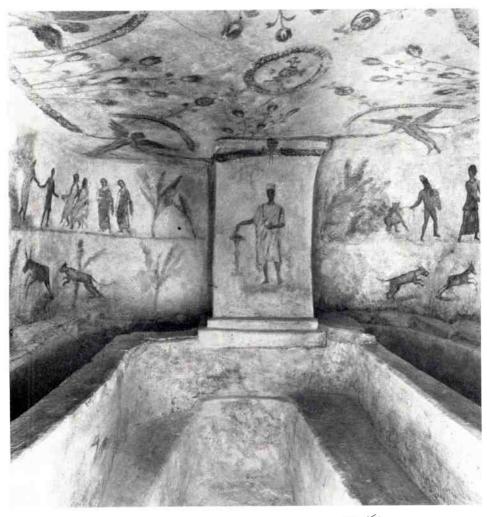

شكل (٣٣) مقبرة رقم (١) بجنزور رسم جدارى ملون يمثل أحد الكهنة يضع بعض البخور فى أحد المواقد .

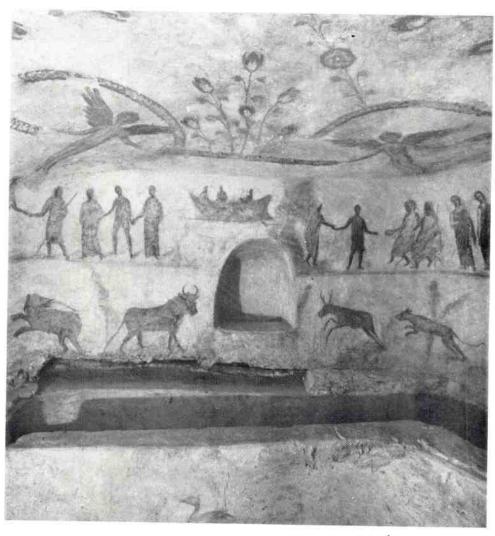

شكل (٣٤) جنزور المقبرة رقم ( ٢ ) بعض الرسومات الجدارية الملونة تصور نقل الموتى عبر نهر ستسكس بالعالم السفلى .

ويصور على الجدار الجنوبي في الجزء الشرقي هرقل وهو يصطحب الكلب (كربيرس) وفي الوسط نجد صورة أخرى لهرقل يحمل ( ثيسيوس ) أحد مريديه والمعجبين به بعد أن أطلق سراحه حيث كان قد اعتقل وبقي سجينا هناك لمحاولته الفاشلة على حمل ( بروسربيا ) على الفرار معه .

وفى الجدار الشهالى نجد فى الجزء السفلى مناظر حيوانات متوحشة تطارد حيوانات مستأنسة وهى امتداد للمنظر السفلى على الجدار الجنوبي ، وفى الجزء العلوى يوجد رسم جدارى يصور عملية نقل الموتى فنجد قاربا به ثلاثة أشخاص ، ونرى خارون (Charon) (() وبعض الموتى ينتقلون ما بين الحياة الأولى والثانية ، كها نجد فى شرقى الجدار بعض النساء يجلسن تحت الأشجار ويقفن يتجاذبن الحديث وفى غرب الجدار يوجد أشخاص آخرين .

وفى الجدار الشرقى المواجه للمدخل نجد صورة كاهن يقف ويضع البخور فى مبخرة مشتعلة ويلبس فوق رأسه طاقية وملابس بيضاء .

وفى السقف نجد رسومات لبعض أقاصيص من الزهور بينها آلهات مجنحات هي ( فكتوريات ) يحملن أغصان الأشجار وبعض الزهور وفي وسط السقف توجد دائرة من الأغصان .

من هذا يبدو واضحا أن منطقة حفائر جنزور مرت بتغييرات تاريخية مختلفة حيث كان سكان طرابلس فى ذلك الوقت لديهم معتقدات دينية متنوعة وكانوا يقومون بطقوس جنائزية دينية متباينة ، وقد استمرت هذه الفترة من تاريخ البلاد حوالى أربعائة سنة من بداية القرن الأول الميلادى حتى القرن الرابع الميلادى .

<sup>(</sup>١) خارون : .

ابن ( ايريبوس ) (Erebus) و ( نيكس ) (Nyx) يعبر بالموتى عبر نهر ( ستيكس ) (Styx) إلى العالم السفلي وهو رجل مسن غير أنه لا يزال قويا وثابتا له لحية كبيرة ويلبس ملابس قصيرة وقاربه له مقدمة طويلة ، وفي الأساطير اليونانية القديمة كان ( هيرمس ) يوصل الموتى فقط إلى نهر ( ستيكس ) حيث ينتظرهم خارون في قاربه على شاطئ النهر ، وكان خارون في سبيل تأدية عمله هذا يأخذ قطعة فضية صغيرة جدا ، كانت توضع أسفل لسان الميت وكان خارون يأخذ الموتى الى العالم السفلي بعد مرور مائة عام على وفاتهم ، ومن النادر أن يأخذ إنسانا حيا إلى العالم السفلي ، ويوجد رسم جميل يصور خارون على قاربه يستعد لنقل رجل وامرأة ويعود هذا الرسم إلى سنة ٤٥٠ ق . م ويوجد الآن في متحف اللوفر بباريس .

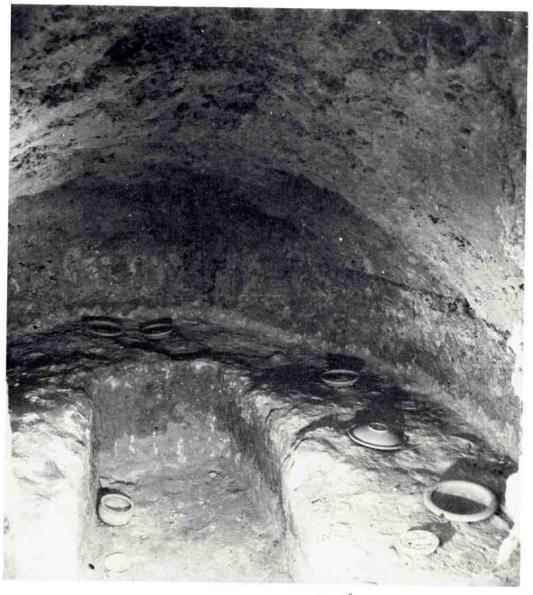

شكل (٣٥) جنزور المقبرة رقم ١٥ حجرة الدفن رفم (١).

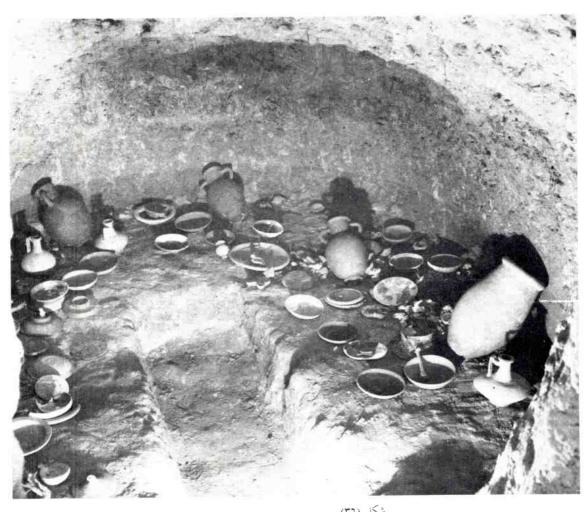

شكل (٣٦) مقبرة رقم ١٥ بجنزور حجرة الدفن رقم (٢).

هذا كما عثر فى طرابلس على الكثير من المقابر البونيقية الرومانية التى تشبه مقابر جنزور غير أنها للأسف قد أزيلت كلها تقريبا لأنها كانت مقابر فردية .

#### منطقة حفائر تاجوراء الأثرية:

تقع المنطقة الأثرية بتاجوراء في الوادى الغربي ، شرقى مدينة طرابلس شمالى الطريق الساحلى مباشرة المؤدى إلى مدينة لبدة الكبرى عند الكيلومتر ٣٠ ، وتعرف هذه المنطقة باسم (العشار) وهي عبارة عن شريط ساحلي يمتد على شاطىء البحر حوالى ١١/٢ كيلومتر ويتراوح عرضه مابين مائة متر ، وستائة متر ، يحده شمالا البحر وجنوبا الطريق الساحلي .

وتعد منطقة آثار تاجوراء من أجمل المناطق الطبيعية ، تمتاز بهوائها العليل المنعش ، كما تتوفر بها عيون المياه العذبة ، وتكثر بشواطئها الأحجار الرملية الجيرية التي تستعمل في تشييد المباني السكنية ، كما كانت أرضية المنطقة خصبة وصالحة للزراعة ، ولهذا ازدهرت المنطقة ازدهارا عظيما ، حيث كان الأغنياء يأتون إليها من وقت لآخر للاستمتاع بشواطئ البحر صيفا والحهامات الساخنة شتاء ، ويمتعون أنفسهم بالطبيعة الساحرة ، ويخلدون إلى الراحة والاستجام بعيدا عن صخب المدن الكبرى .

وكانت منطقة تاجوراء المركز الاستيطاني الأول شرقى مدينة أويا على الطريق الساحلى القديم الذي يصل بين مدينتي لبدة وأويا ، وهي تعتبر من المدن القديمة التي كانت تبنى على شكل دارات أو (فيلات) كبيرة ريفية ذات حهامات وحدائق وحجرات وصالات متنوعة غطيت أرضيتها بالفسيفساء وجدرانها بالرخام والرسوم الجدارية ، كها كانت تزينها التماثيل والأعمدة الرخامية ، وكان الأغنياء في العصر الروماني مغرمين بهذه الفيلات حيث عثر على كثير منها حول معظم المدن الرومانية الكبيرة مثل مدينة روما والاسكندرية وأويا ولبدة وصبراتة وغيرها من المدن الأخرى ، (١) هذا وقد بدأت الحفائر بتاجوراء في المنطقة الأثرية في صباح يوم ١٠ أغسطس ١٩٦٤ م ، وقد تم الكشف عن حام جميل وفرن للجير وبعض المباني والمنازل المتأخرة ، وقد أجريت بعض الحفائر في الحهام الثاني القريب من الحفائر بعد السابقة وقد ظهرت آثار ثلاثة مبان أثرية هامة كبيرة ترجح أنها حهامات عامة لم يكشف عنها بعد .

<sup>(1)</sup> من أهم القيلات التي اكشفت في منطقة طرابلس قيلا داربوك عميرة بزليطن وقيلا باب الجديد بمدينة طرابلس ، وقيلا قرب سيدي الأندلسي بتاحوراء ، كما عثر على قيلتين بصبراته إحداهما بجنوب الحفاتر والأخرى ناحية الغرب ، وفي لبدة عثر على قيلا النيل وقيلا ارفيوس ، كما عثر على مجموعة من القيلات في منطقة سيلين غربي الخمس ، وفي منطقة الشرشارة بترهونة عثر على قيلا أخرى ، وفي الحضراء بقصر دوغة عثر على قيلا ثانية .



شکل (۳۷)

وقد أسست هذه المنطقة في أوائل القرن الثاني الميلادي تقريبا وازدهرت كثيرا في عصر الأسرة السويرية في أوائل القرن الثالث الميلادي تبعا لازدهار مدينتي لبدة الكبري وأويا ، وبعد موت الامبراطور ( الاسكندر سويروس ) سنة ٢٣٥ م سادت الامبراطورية حالة من الفوضى السياسية والصراع بين الأباطرة أدى إلى تدهور البلاد اقتصاديا واجتماعيا وقد انعكس هذا الصراع بتأثيراته السيئة على مدن طرابلس ، حيث ساد البلاد الفقر وظهر ذلك جليا في منطقة تاجوراء التي كانت تمتاز بجمال مبانيها ، فني هذه الفترة استعملت بعض أجزاء الحام كمساكن لبعض الفقراء وغيرت معالم بعض الحجرات لكي تستعمل في أغراض أخرى تناسب وضع البناء الجديد.

وفي سنة ٣٦٥ م دمرت هذه الحامات نتيجة للزلزال الذي شمل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ويحتمل أن هذه المدينة أغارت عليها بعض القبائل المجاورة حيث نهبت ماتبقى فيها من أشياء قيمة ونفيسة ، وفي القرن الرابع والقرن الخامس الميلاديين استعملت المنطقة كمساكن لبعض الفقراء الذين استغلوا المواد القديمة من المبانى وبنوا بعض الأكواخ ، كما اتخذوا بعض حجرات المبانى القديمة كأكواخ لسكناهم وحفروا بعض الآبار واستفادوا من وجود المياه الطبيعية بهذه المنطقة ، ونجد الكثير من المبانى والجدران والآبار التي تعود إلى هذه الفترة (١).

والواقع أن منطقة حفائر تاجوراء تعتبر من أهم المعالم الأثرية التي عثر عليها بمنطقة طرابلس في الفترة الأخيرة ، ويدل على ذلك بقايا المباني الضخمة العديدة التي لم يكشف عنها بعد ، وبقايا حمام ، (امفتريت ) ( Amrhitrite ) الذي تم اكتشافه بهذه المنطقة وهو عبارة عن بناء كبير تبلغ مساحته حوالي ألف متر مربع مقسم إلى جزئين . الجزء الشمالي منخفض يطل على شاطئ البحر مباشرة وقد بني هذا الجزء على قاعدة كبيرة من الأحجار الطبيعية قطعت في الأرض الصخرية ، وهذا القسم من الحمام به العديد من الحجرات مثل حجرات الجلوس والأكل والنوم والطبخ والمخازن ، وقد وزعت هذه الحجرات على جانبي قاعة جميلة تتكون من جزئين ومعظم أرضيات هذا الجزء مغطاة بالفسيفساء الهندسي المتعدد الألوان. وكان هذا الحزء مخصَّصا لاقامة الزوار.

والجزء الثاني من الحمام هو القسم الجنوبي الذي بني على قاعدة صخرية كبيرة ترتفع عن الجزء الشمالي حوالي ٢ متر ويصل بين القسمين سلم داخلي يتكون من عدة درجات . كما يوجد بين القسمين قاعة طويلة تكاد تقسم الحام إلى جزئين. وهذا القسم حاص

Antonio Di Vita, in supplements to Libya Antiqua, II, La Villa della "Gara (1) delle Nereidi" presso Tagiura, 1965.



شكل (٣٨) ارضية من الفسيفساء تمثل الهة البحر ( امفتريت ) تعود إلى القرن الثانى والثالث الميلادى .



شكل (٣٩) أرضية من الفيسيفساء تمثل الهة الربح عثر عليها فى إحدى حجرات ڤيلا تاجوراء .

بالاستحام، به بعض حجرات الجلوس وحجرات خلع الملابس، وحجرة الماء البارد ( فريجيد اريوم ) والحجرة الفاترة ( التيبيد اريوم ) والحجرة الساخنة ( الكاليد اريوم ) وأخيرا حجرة التعريق ( السود اريوم ) . ويوجد حول هذه الحجرات سرداب خاصة بأفران التسخين وإقامة العال وأحواض الماء وبئر كبير وبعض الحجرات الفرعية . كما توجد حجرة لدورة المياه في منتصف الحام تقريبا . ويوجد في أقصى الجنوب الشرقى بعض الحجرات الجميلة أضيفت إلى الحام في القرن الثالث الميلادي . ومن أهم حجرات هذا القسم قاعات الاستقبال المغطاة أرضيتها بالفسيفساء الجميل الذي يمثل الالهة ( امفتريت ) الهة البحر وبعض الأسماك .

ويوجد فى شرقى الحام جزء يتكون من بعض الحجرات أقل اتقانا من المبانى الأخرى ربما كانت خاصة بالمخازن وإقامة العال ، وأرضيات هذا القسم من الطين والجير وجدرانه من الأحجار الصغيرة غير المغطاة بالملاط . وتوجد في جنوب شرقى الحام بعض المبانى المتأخرة غير واضحة المعالم ربما كانت مسكنا يتكون من عدة حجرات ، وأرضيات هذا القسم من الطين وجدرانه من الأحجار الصغيرة ، بعضها من المبانى القديمة الملتصقة بالطين .

والجدير بالملاحظة أن حام (امفتريت) يمتاز بجال الموقع وحسن التخطيط وكانت أغلب أرضيات الحام مغطاة بلوحات من الفسيفساء الجميلة ومن المناطر التي تصور الهة البحر (امفتريت) ونيريدات البحر ( Nereides ) في أوضاع وأشكال مختلفة . كما كانت الجدران مغطاة برسوم جدارية ملونة، ولا تزال بقايا هذه الآثار معروضة في موقعها بالحام المذكور . وقد عثر في الحفائر على الكثير من اللقيات الأثرية مثل بعض اللوحات الجدارية الملونة وكثير من قطع العملة البرونزية والأواني والأطباق الفخارية ومصابيح الزيت وبعض الأدوات البرونزية مثل الصنانير لصيد الأسماك وآلات صنع الشباك وغيرها من الأدوات كما عثر بالمنطقة على بعض التماثيل من الرخام (القطعة رقم ١٦٣) هذا وبالرغم من أن منطقة حفائر تاجوراء تعتبر من أهم المواقع الأثرية غير أننا نجد المصادر التاريخية القديمة عن المنطقة قليلة ومحدودة جدا وذكرت فقط في خريطة ترجع إلى العصر (الانطونيني) القرن الثاني الميلادي أيام الامبراطور كومودوس (Comodus) ١٨٠ — ١٩٢ م وتذكر هذه الخريطة أنه على بعد خمسة عشر ميلا (۱ رومانيا شرقي مدينة اويا توجد قرية (توريس أد الجام)

<sup>(</sup>١) الميل الرومانى يساوى ١٨٤٠ مترا .

( Turris Ad Algam ) أى على بعد حوالى ٢٣ كيلومترا تقريبا شرقى طرابلس . ونعتقد أن المنطقة السالفة الذكر هي منطقة حفائر تاجوراء لأنها تعتبر أهم موقع أثرى اكتشف شرقى طرابلس في حدود المكان الذي أشارت إليه الخريطة القديمة وربماكان الطريق القديم أقصر من الطريق الحديث كما أن الفرق يعتبر صغيرا بين الموقع وتحديد الرومان لمدينة (توريس أد الجام) .

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

@c] • KEDDek & @āç^È; | \* EDa^canaaji• EDO @an•• aa) ´aña | aae@ {

المساور والموتبي

## المقابر المسيحية بأرض النجيلة بالقرب من سواني بن آدم

في شهر يناير ١٩١٣ م أبلغ أحد الجنود الإيطاليين التابعين للقوات الإيطالية المرابطة بطرابلس إدارة الآثار عن العثور على كتابة لاتينية لشواهد قبور في منطقة النجيلة الواقعة على بعد ١٨ ك م جنوب غربي مدينة طرابلس وقد قام الأستاذ رومانيللي المكلف بالإشراف على المعالم الأثرية بزيارة منطقة النجيلة وقام بنشر هذا الاكتشاف سنة ١٩١٥ م ، وفي سنة ١٩٢٥ م قام الأستاذ ريناتو برتوتشيني Renato Bartoccini بزيارة الموقع الأثرى المذكور فعثر على كتابات أخرى لمقابر مسيحية ، كما عثر على ١٢ قبرا وهي تشبه القبور التي عثر عليها في عين زارة وقد تم تسجيل بعض الكتابات اللاتينية التي يرجع عهدها ما بين ه ٩٤ م - ١٠٢١ م وقام الاستاذ بريبيني Paribeni بنشر هذه الدراسة سنة ١٩٢٧ م وهي مقابر بسيطة مبنية بحجارة مخلوطة بالرمل والجير على هيئة صناديق مستطيلة ، ويظهر القبر على شكل هرم قاعدته متساوية الأضلاع وقبل أن يجف الجير الملبس فوق الحجارة تنقش عليه كلمات لاتينية تذكر اسم الميت وتاريخ مماته تحتل في الغالب الجهتين المستطيلتين ، ويوضع القبر بجانب الآحر في ساحة مكشوفة إن الكتابات التي اكتشفت على القبور منقوشة بأحرف لاتينية متقنة ذات صيغة واحدة والحروف بارزة قليلا وترجع بعض شواهد القبور التي عثر عليها في منطقة النجيلة إلى القرن الحادي عشر الميلادي (١) وفي سنة ١٩٦٨ م تكررت الزيارة إلى أرض النجيلة التي اكتشفت فيها المقابر المسيحية حيث قامت بعثة موفدة من معهد الآثار ( الرافينيية والبيزنطية ) بجامعة أبولونيا بإيطاليا بالتعاون مع مصلحة الآثار برياسة جوزيبي بوفيني Giuseppe Bovni للتحرى بالمنطقة المذكورة

<sup>(</sup>١) لقد بقيت الجاعات المسيحية مستقرة في طرابلس حتى بعد دخول المسلمين إلى البلاد وقد أشار الإدريسي عن وجود جاعة مسيحية تتكلم اللاتينية في أفريقيا في مدينة قفصة جنوب تونس في القرن الثاني عشر الميلادى . أما في طرابلس فالمسيحية لم تتجاوز القرن الحادى عشر استنادا على ما نص عليه البكرى الذى توفى سنة ١٠٩٤ مفقد أشار على وجود أقباط قرب مدينة طرابلس ، ونستدل من أقوال الرحالة التجانى بأنه كانت توجد كنائس مسيحية حتى سنة ١٣٠٩ م .

#### #HH8FTYMYL8|AFETF8RPYSB8HEMEM8RIEABBPETRYSM8HV BIXITIHPAFEAHJBPLYSMIHYSZWYREFESSITDE&FSE FYL8SYBDIEXINDIEXI8HISXRF9YLEMETERHAMDET TIBID8MIHYSETLXPERPETYALYFEATTIBITHDYLSFHYIA

شکل (٤٠)

مقبرة النجيلة . قبر رقم ( ٨ ) كتابة منقوشة على الضلُّع الجنوبي .

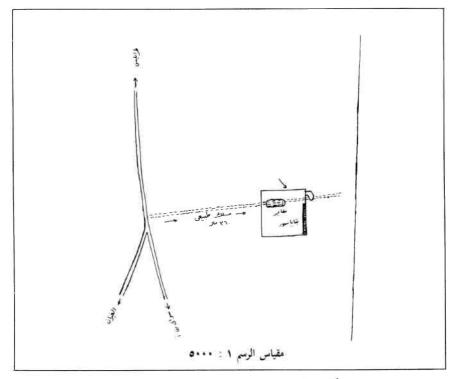

شکل (٤١)

موقع المقبرة المسيحيه بالنجيلة على طريق طرابلس السواني .





شكل (٤٣) مقبرة النجيلا حفريات سنة ١٩٧١م منظر الحفريات من الشرق القبر رقم ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ - ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٥ - ١١ ...



شكل (٤٤) مقبرة النجيلا . القبر رقم (٨) .





شكل (٤٦) مقبرة النجيلا بطرابلس حفريات سنة ١٩٧١ م بعثة بيروجا برياسة الأستاذ بوفينى منظر جزئى للمقبرة من الناحية الشمالية قبر رقم ٧، ١٠، ١١، ١١، ١٠.

واكتشفت خمسة قبور أخرى تشبه القبور السابقة ، وفي سنة ١٩٧١م اهتمت البعثة المذكورة بالعمل بمنطقة النجيلة واستأنفت عملها السابق حيث اكتشفت عدة قبور سليمة تحت عمق غائر ، وقد تم اكتشاف ٢٢ قبرا وبهذا يكون عدد المقابر المكتشفة ٨٨ قبرا ، والقبر المكتشف يشبه المقابر المكتشفة سابقا بها عبارات تأبينية مكونة من ثلاثة أسطر ، كها وجدت بعض الرسومات لأسماك ، وقد قامت البعثة المذكورة بترقيم جميع القبور المكتشفة ، وجدران القبور بصفة عامة مبنية بالجبس وعليها طبقة من الملاط ، والموتى موضوعون على ظهورهم والأدرع متعارضة على حوض الجسم ، أما حفرة الدفن فمنبسطة لا يتراوح عمقها على المتر الواحد تحت مستوى سطح الأرض وهي محفورة في الأرض الرملية مع تبييض جوانبها ، وعثر داخل أحد القبور على قطع من الفخارذي الرمل الرمادي بعضه مزخرف بخطوط مستطيلة ، كها وجدت كسر من الملاط بعض منه مدهون باللون الأحمر عليه كتابات لاتينية متأخرة (١) وهذه الاكتشافات مهمة حيث تغطى جانبا من حياة المسيحيين في الأدوار المتأخرة من تاريخ ليبيا من بعد الفتح العربي المسيحيين في الأدوار المتأخرة من تاريخ ليبيا من بعد الفتح العربي

# متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة مكتبتي الخاصة على موقع ارشيف الانترنت الرابط

https://archive.org/details/@hassan\_ibrahem

<sup>(</sup>١) فيما يتعلق بمقبرة النجيلة انظر المقالتين المنشورتين في حولية رافينا .

Giorgio Gualandi, La Presenza Cristiana nell' Ifrqiya, L'Area Cimiteriale di En-Ngila (Tripoli), Estratto da "Felix Ravenna" IV serie V–VI (CV–CVI) 1973 Stab. Grafico F. LLI Lega 1973 Clementina Rizzardi. Recenti Rinvenimenti Epigrafici nell'Area Cemeteriale di En-Ngila (Tripoli).

وليبيا القديمة المجلد الخامس ص ٦٠ ، ٦١ منشورات مصلحة الآثار .

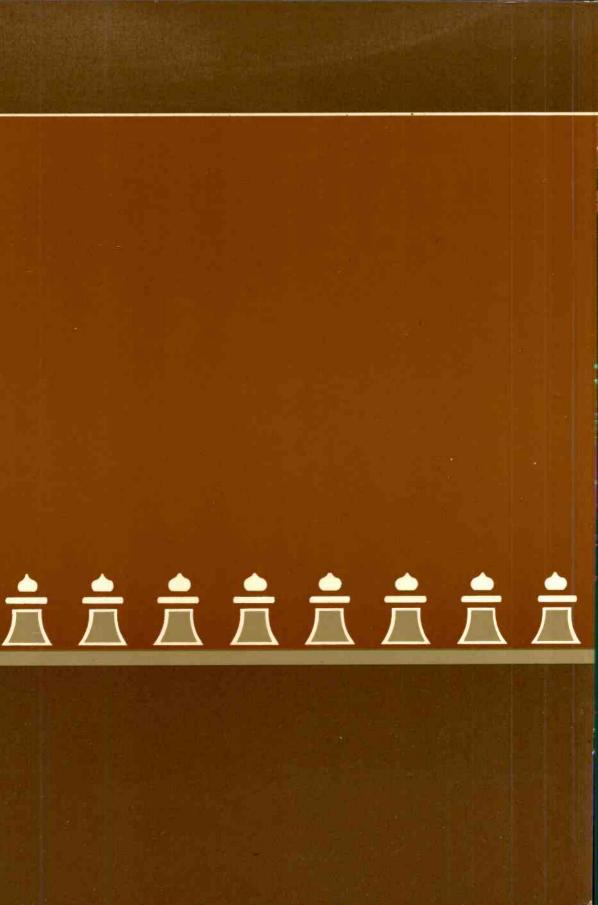